## رسائل ابی نصر الفارابی

رسالة في إثبات المفارقات تحصيل السعادة التعليقات كتاب التنبيه على سبيل السعادة الدعاوي القلبية شرح رسالة زينون الكبير اليوناني كتاب السياسات المدنية كتاب الفصوص رسالة في فضيلة العلوم و الصناعات رسالة في مسائل متفرقة

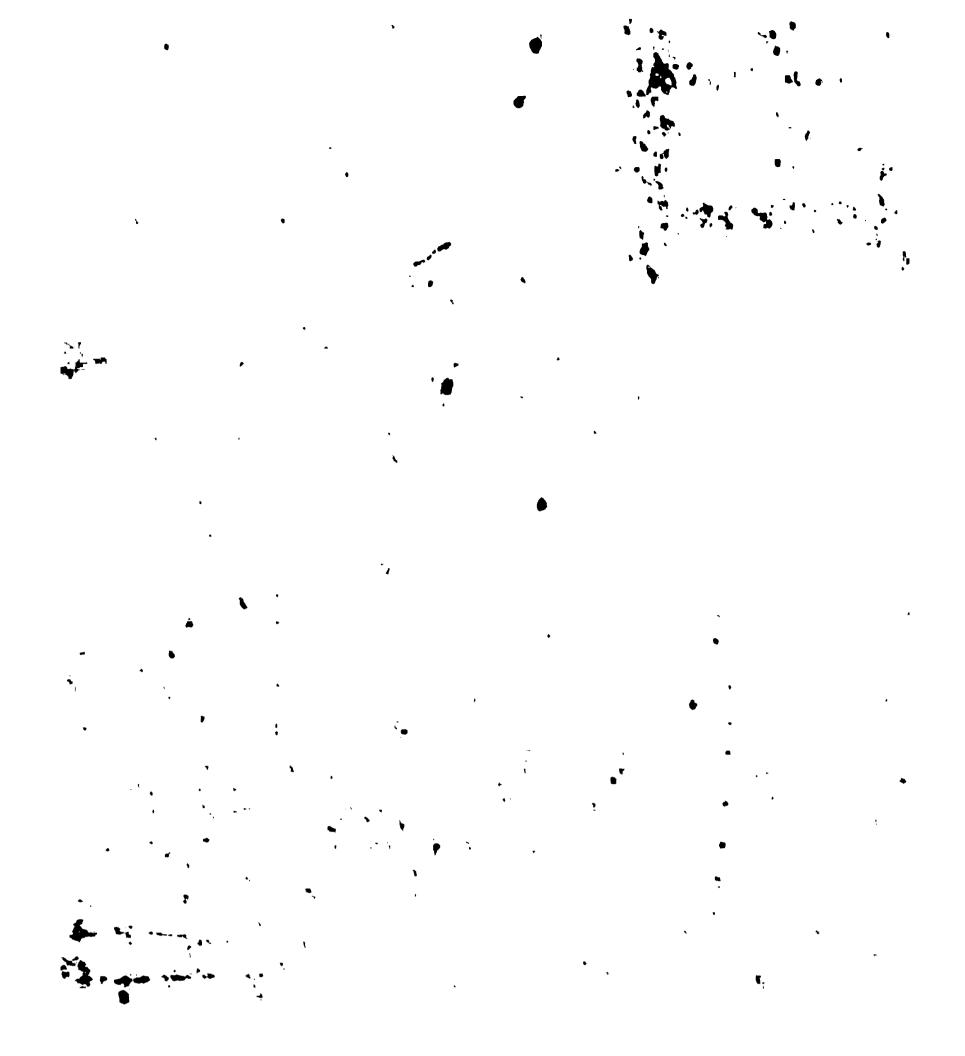

وَ مَنْ يُوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدَ انُوْتِي خَيْراً كَثِيراً

WERS THERE

في اثبات المفارقات

المعلم الثناني الحكيم ابى نصر محمد بن محمد الله ابن او زلغ بن طرخان الفارابي رحمه الله و جعل الجنة مثو اه المتو في

سنة تسع و ثلاثين و ثلاث مائة

هجر بة

\_\_\_\_\_\*

طبع فی مطبعـة مجلس دا تر ة المعـار ف العثما نیــة
الکا ثنة بحیدر آبادالدکن حرسها الله
عن الشرور و الفتن فی شهر
ر بیع الاول سنة
(۱۳٤٥)

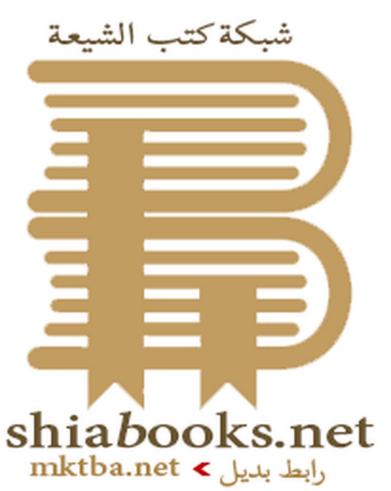



## - الله الرحمن الرحيم الله

المفار قات على مرا تب مختلفة الحقائق (الاول) الوجود (١) الذى لاسبب له و هو و احد (الثانى) العقو ل الفعالة وهي كثيرة بالنوع (الثالث) القوى السماوية وهي كثيرة بالنوع (الرابع) النفوس الانسانية وهي كثيرة بالاشخاص \*

والصفات العامة لها اربع (الاولى) انها ليست باجسام و هو معنى سلبي ولا يو جب ان لاتختلف حقائقها لاشتر اكهافي هذا السلب \* (الثانية) انها لا تمو ت ولا نفسد و الا و جب ان تكون فيها قوة المو ت و الفساد و لو جاز هذالوجب ان تجتمع فيها قوة الوجود و الفناء وفعلهما فتكو ن موجودة و معد و مة معاً فتين ان البسائط اذا صار ت بالفعل لم تبق فيها القوة و الا مكان بل انما يصح ذ لك في المركبات بالفعل لم تبق فيها القوة و الا مكان بل انما يصح ذ لك في المركبات بالموجود -

التى لها امسكانان فيبطل احد هماعندكونه بالقعل و سبقى الآخر فى المادة شم لامتناع الفساد فى و اجب الوجود لذاتة بيان خاص وكذلك فى المادة بيان خاص \*

(الثالثة) انها مدركة لذو اتها بعد ان يعلم أن ادر اكها لذو اتها مختلف بالانو اع فان ادر اكها لذواتها هو نفس وجود اتهاو وجود اتها مختلفة والاول بدرك ذاته ولوازم ذاته لا محالة لا نه لو لم يدرك لوازم ذاته لا محالة لا نه لو لم يدرك لوازم ذاته لا حالة المان ادر اكه لذاته ناقصاً و ادر اكه للوازم ذاته هوادراكه لذاته (الرابعة) ان لكل منها سعادة فوق سعادة الملابسات للمادة على انها ايضامن المفارقات \*

(البراهين على أبات هذه المفارقات) فمن البراهين تنضمن أباب مفارق ومنها ما شت او لابه امر ثم ببرهان آخر ثان يعلم ان ذلك الامر مفارق (البرهان) على أبات الموجود الذي لاسبب له وهذا يحتاج الى برها ن آخر في أنه مفارق لما كانت الممكنات و اجبافيها أن ستهى الى موجود لا سبب له و الاكان يلزم أذ أو ضع طرفان و و أسطة وكان موضع الطرف الاخير معلولا و الاول علة أن يكون الاول أيضا حكمه حكم الواسطة المحتاجة الى طرف ليس حكمه حكم الواسطة فياكان يصح وجود دما حكمه حكم الواسطة أو غير الواسطة أو غير متاهية فوجب أن يكون في الموجودات موجود لا سبب له و ذلك بعد مناهية فوجب أن يكون في الموجودات موجود لا سبب له و ذلك بعد أن توضع العلل و المعلولات موجودة معا أذ المعلول لا يصح أن يوجد من

دون العلة واذاحصل وجوده فانه ان استغنى بعدوجوده عن العلة صارواجب الوجود بذا ته بعد إن كان ممكناً و مجتاجاً إلى العلة و الحدوث لا يفيد و جود المعلو-ل الواجب لذاته فان الحدوث ايضا لعلة هذه صفته \* و بالجملة فلا تأثير للفاعل اى في الحدوث اى في سبق العدم ال يكون مثل هذا الوجود مسبوقابالعدم بلهذاله من ذاته وماله منذاته فلا سببله \* البر هان على انه مفارق \_ انه لوكان جسمالكان لهمادة وصورة وكاناسبين الوجوده و ما لاسبب له لا بجب بسبب ذا به و آنه لوكان جسما لكانت له ما هية و لو كانت له ماهية للزم ثلاث محالات ( الاول) إن المعد و م كان يلزمه الوجوداي كانسببا لوجو د ذانه (الثاني) ان الموجود الذي لاسب له لا يكون من لوازم تلك الما هية فيكون معلولا صادرا عنه (الثالث) أن يكون و جو ب الوجود متعلقا بتلك الماهية قائمًا بهاوكان و جو به لها \*

أبات العقول الفعالة «عليه بسته براهين و تتضمن أبات انها مفارقة (الاول) اللازم عن الاول بجب ان يكون احدي الذات لان الاول احدي الذات من كل جهة و تقتضى الواحد من كل جهة و احدا و بجب ان يكون هذا الاحدي الذات امر امفارقاعا اقوله من البراهين « و بجب ان يكون هذا الاحدي الذات امر امفارقاعا اقوله من البراهين « معلوم ان الاجسام و المفارقات كثيرة فلا بجوزان يكون الصادر عن الاول اولا صورة جسم او ما دة و ذلك لان الصورة الجسمية نفعل بواسطة الما دة الموجود فيها لان و جود الصورة الجسمية في الما دة

لايستغنى عنها و مصد ر فعل كل شئ بعد و جو ده فتكون مادة الجسم الاول علة لما بعد هامن الصور و المواد والمفارقات ولكن ليس للها دة الاالقبو ل الثانى للصورة الجسمية للامحالة تفعل بعد و جود هاولامحالة و جودها وجود شخصي و تشخصها بو ضع ففعلها اذن وضعي و لوكان سببالوجود جسم آخر لكان و جب ان يكو ن او لاسببالوجود ماد ته وصورته لكن ليس بين الصورة الجسمية و بينها و ضع فلا بجوز ان يكونسببالوجود هافلايصح ان يكونسببا لما بعد هما اعنى الجسم و الاستحالة لكو نها سبباً للمفارق اظهر \*

(البرهان الثانى) الجسم، ولف من مادة و صورة و لاالصورة مستفنية في جود هاءن المادة ولا المادة عن الصورة فلابد في و جودها من ثالث ليس بجسم و تؤدى هذه البراهين الى انه لو كان المعلول الاول غير مفارق لكا نت الصورة الجسمية و المادة سببالوجود الجسم و المفارق لكن هذا محال \*

(المبرهان الثالث) لوكان جسم فلكي سببالوجود جسم محوي لكان يلزم ان يكون لعدم الخلاء سبب والخلاء محال و المحال لاسبب له فعلم من هذا ان لكل فلك مفار قا \*

(البرهان الرابع) ان النفوس الانسانية مفارقة فعلتها يجب ان تكون مفارقة لان الجسم متأخر في درجة الوجود عن المفارقات فلوكانت صورة جسمية سيبالوجود مفارق لكانت تفيد وجوداً فوق وجودها

ر سألة في أسبات المفار قات

واتم من و جو دها فكان و جو د مثل النفس الانسانية بغير سبب والصورة الجسمية لاتفيد و جو داً اكمل من وجود ذا تها \* (البرهان) الخامس النفوس الانسانية مخرجها من القوة الى الفعل فى المعقو لات عقل ببراهين (الاول) الصور المتخيلة و المحسوسة والمتوهمة \* (و بالجلمة) الاجسام بالقوة معقولة فلا بدمن امر يجرد هاويصير هامعقولة فان كان ذلك الامر ايضا بالقوة معقولا السلسل فينتهى لامحالة الى معقول بذاته \*

(الثاني) الصورة الجسمانية تفعل بوضعها ولاوضع لها الى نفوسنا فلا يصحان تخرج عقولنا من القوة الى الفعل (الثالث) مكمل عقولنالا محالة يكون اتم و جودامنها و المعقولات هي التي تكملها ففيد ها عقل بالفعل \* (البرهان) السادس الحركة الدائمة لابد لها من محرك مفارق فاثبات النفوس السمائية بثلاثة براهين ( الاول) الحركة الطبيعية تصدر عنها عند حالة غير طبيعية فهي مؤدية الى حالة طبيعية اى السكونوذلك عندارتفاع الحالة الغير الطبيعية ولايصح في الحركة المستدبرةالسكون\* (الثاني) الحركة الطبيعية تطلب امراتسكن عنده وذلك على اقرب الطرق فهي اذاً مستقيمة (الثالث) الطبيعة لاتقتضى مهر وباعنها مطلوبا ولا تهرب عن مطلوباتها والمستدىرة بخلافها فهى اذنغير طبيعية فهى نفسانية اختيارية ولأنها تختار جزئيا فلايصح ان تكون عقلا صرفا والاماكانت تعدم اجزاء الحركات و ما كا نت تنعين حركة من دون اخرى مماكان يجب وجو د مالا تنعين فكانت

فكانت لا توجد حركة \*

(البرهان) على انها مفارقة مطلوبه الايصح ان يكون حسياومن باب الشهوة والغضب و الاكانت تسكن عند اصابته \*

(البرهان) على اثبات النفوس الانسانية ـ الاجسام الانسانية تصدر عنها افعال لا تصدر عن سائر الاجسام فهو لا من الجسمية لان الجسم المطلق لا و جو دله فهذا الامر مقوم له فهو جوهم و ليس سبيل هذه الاحسام سبيل المعاجين لان لها خصوصية و جو داذ لها نمو و اغتذاء و ادراك و حركة من تلقائها \*

البراهين على انها مفارقة \* الاول انها تد رك المقولات والمعقو لات معان عبردة عماسواها كالبياض لا كالبيض وكل مدرك فانه يحصل في المدرك وكل ما يحصل في جسم فانه مؤثر فيه مالابد للجسم في وجوده منه مثل الشكل و الوضع و المقدار فلوحصل معقول في الجسم لكان يحصل له مقدار وشكل و وضع فكان نخرج من ان يكون معقولا \* (الثاني) انها تشعر بذاتها ولوكانت موجودة في آلة لكانت لا تدرك ذاتها من دون ان تدرك معها آلها فكانت بينها و بين آلتها آلة و تسلسل بل ما يدرك ذا به فذا ته له وكل موجود في آلة فذا ته لغيره (الثالث) انها تدرك الا ضداد معا يحيث يمتنع ان توجد على ذلك الوجه في المادة \* (الربع اقناعي) ان المقل قد تقوى بعد الشيخوخة واذا كانت مفارقة لم يجب ان نفسد نفساد المادة المعقل قد تقوى بعد الشيخوخة واذا كانت مفارقة لم يجب ان نفسد نفساد المادة الموجه في المادة وحود نفس من دو ر

اخرى مثلها \*

(البرهان)على ان لها سعادة بعد المفارقة من جنس سعادة المفارقات و أن أعما ما يكون للنفوس الفاضلة \_ قد عرفت انها بسيطة وأنها بجب اذا وجدلها ماكان في قوتها ان تقبيله من الكما لات ان لا نرول عنها لما بان من البرهان المتقدم حين بين أن البسيط اذا خرج الى الفعل لم يبق فيه الامكان و الذي يختص بهذا الامكان انهلوكان العقل الهيو لا بي باقيام عالعقل بالفعل الكانت النفس بشيء و احدعا لمة و جا هلة معا و هذا الكمال هو ألعقل بالفعل اعنى الاستعداد التام للاتصال بالمفارق الباقي الثابت فهي تتصل بالعقل بالفعل بعد المفارقة و العقل الهيولاني و ان كان قد سيا فأنه مستعد لان يصير عقلا بالفعل أتمو اذ اكان العقل الهيولاني قد تيصل بالمفارق من دون تعلم اعنى من دون استعال فكر ولا خيال فلأن يتصل به العقل بالفعل ا وجب واولى ـ و بالجملة لا مد للنفس في ان يحصل لها العقل با لفعل من البد ن فا ن العقل بالملكة ستقاد بالبدن

من البواقي قسط من

لامحالة و ليس للاوساط

القصد والحس\*



( )

وَمَنْ يُوءَتَ الْحِكْمَةُ فَقَدْ الْوَتِي خَيْراً كَشِيراً

كتاب تحصيل السعادة

للمعدلم الثافى الحكيم ابى نصر محمد بن محمد
ابن او زلغ بن طرخان الفار ابى رحمه الله
و جعل الجنة مثو اه المتوفى
سنة تسعو ثلاثين
وثلاث مائة

\_\_\_\_\_\_\*

طبع فی مطبعـة مجلس دا ئرة المعـارف العثما نیــة
الـکا ئنة بحیدر آباد الدکن حرسها الله
عن الشرورو الفتن فی شهر
ربیع الاول سنة
(۱۳٤٥)



## م الله الرحمن الرحيم كان الم

الاشياء الانسانية التي اذا حصلت في الامم و في اهل المدن حصلت لهم بها السعادة الدنيا في الحيوة الاولى و السعادة القصوى في الحيوة الاخرى اربعة اجناس الفضائل النظرية و الفضائل الفكرية و الفضائل الخلقيه و المصناعات العملية فالفضائل النظرية هي العلوم التي الغرض الاقصى منها ان تحصل الموجودات و التي يحتوى عليها معقو له مبتغيابها فقط و هدفه العلوم منها ما يحصل للانسان منذ اول امره من حيث لا يشمر و لا يدرى كيف و من اين حصلت و هي العلوم الاول و منها ما يحصل بتأ مل و عن فحص و استنباط و عن تعليم و تعلم \* و الا شياء المعلومة بالعلوم الا ولى هي المقد مات الا ولى و منها يصار و الا شياء المعلومة بالعلوم الا ولى هي المقد مات الا ولى و منها يصار و الا شياء المعلومة بالعلوم الا ولى هي المقد مات الا ولى و منها يصار و الا شياء المعلومة بالعلوم عن خص و استنباط و تعليم و تعلم و الاشياء المعلومة بالعلوم التي تحصل عن خص و استنباط و تعليم و تعلم و الاشياء

و الاشياء التي يلتمس علمها نفحص اوتعليم هي التي تكون من اول الامر مجهولة فاذا فحص عنها والتمس علمها صارت مطاوية فادًا حصل للانسان قما بعدداك عن استنباط او تعلم اعتقادًا و رأى اوعلم صارت تنائج والملتمس من كل مطلوب هو الكحصل به الحق اليقين غير انه كثيرا ما لا يحصل لنا وله اليقين بل رعما حصل لنا بعضه اليقين و حصل لنا في بعض مانلتمسه منها ظن واقناع وربما حصل لنا فيه تخيل و ربما ضلانا عنه حتى نظن انا قد صادفناه من غير ال نكون صادفناه و رعما عرضت لنا فيه حيرة اذاتكافاً ت عندنا المثبتة والميطلةله و السبب في ذلك اختلاف الطرق التي تسلكها عند مصيرنا الى المطلوب فانه لا عكن ان يكون طريق و احسد يروقعنا في المطلوبات اعتقادات مختلفة بل بجب ان تكون الطرق التي توقعنا في اصناف المطلوبات اعتقادات مختلفة طرقا مختلفة لانشعر باختلافها ولابالفصول بينهابل نظن انا نسلك الى كل مطلوب طريقاو احد ابعينه فينبغي أن نستعمل قي مطلوب ماطريقاً شأنه ان يفضي بنا الى الاقناع فيه والظن خلا نشعر به ویکون عندنا لنالطریق هوو احد بعینه و ان الذی سلکناه في الثاني هو الذي سلكنه أه في الأول وعلى هذا نجهد الامر في اكثر احوالنا وفي جل من نشاهد من النظار و الفاحصين \*

فتبين من ذلك انا مضطرو ن قبل ان نشر ع فى الفحص عن المطلوبات لل ان نعرف انهذه اللطرق كلهاصناعية و الى علم عمر به بينهذه الطرق اللختلفة بفصول و علامات نخص به واحدة منها و احدة من تلك العارق وإن تكون قرا أحنا العامية المفطورة فينا بالطبع مقومة لصناعة تعطينا علم هدده اذ كانت فطرتنا غير كافية في يميز هدده الطرق بعضها عن بعض و ذلك ان نتيةن باي شرائط واحوال بنبغي ان تكون المقدمات الاول وباي ترتب برتب حتى تفضى لا محالة بالقاحص الى الحق نفسه و الى اليقين فيه وباي شرائط و احوال تكون المقدمات الاول وباي ترتيب ترتب فيضل الفاحص عن الحق ويتحير حتى لا بدرى فيه اعاهوالحق من مطلوبه وباي شرائط واحوال تكون للقدمات الاول واي ترتيب ترتب فيعطى في المطلوب الظن و الاقناع حتى نوهم أنه يقين من غير ال يكون نقينا وباي شرائط و احوال تكون المقدمات الاول واي ترتيب ترتب فيفضى بالفاحص لا الى الحق نفسه بل الى مثال الحق وخياله \* فاذا عرفنا هـذه كلها شرعنا حينئنذ في اللهاس علم الموجو دات اما بفحصنا نجن بانفسنا و اما بتعليم غيرنا لنا قانا اعا ندرى كيف الفحص

فاذا عرفنا هـذه كلها شرعنا حينتنذ في النها س علم الموجو دات اما بفحصنا نجن بانفسنا و اما بتعليم غيرنا لنا فانا اعا ندرى كيف الفحص و كيف التعليم عرفة الاشياء التي ذكر ناها و بهذه القوة تقدر أن عيز مااستبطنا نحن هل هو بقين اوظن اوهو الشيء نفسه او خيساله و مثاله و كذلك ايضا عتحن عاقد تعلمناه من غيرنا وما نعلمه نحن غيرنا و ومثاله و كذلك ايضا عتحن عاقد تعلمناه من غيرنا وما نعلمه نحن غيرنا و المعلومات الاولى في كل جنس من الموجودات اذا كانت فيه الاحوال و الشر عط التي يفضي لاجلها بالفاحص الى الحق اليقين فيا يطلب علمه من ذلك الجنس هي مبادى التعليم في ذلك الجنس و اذا كانت للانواع التي يحتوى عليها ذلك الجنس و كثير مها اسباب بهااو عها او لها وجود تلك

الأنواع التي يحتوى عيلها ذلك الجنس فهي مبادى الوجود لما يشتمل عليه ذلك الجنس مما يطلب معرفته و كانت مبادى التعليم فيه هي باعينا بها مبادى الوجود \*

و سميت البرا هين الكائنة عن تلك المعلو مات الاول برا هين لم الشيء اذ اكانت تعطى مع علم هل الشيء مو جود لم هومو جود واذ اكانت المعلومات التي فيها تلك الاحوال والشر ائط في جنس ما من الموجو دات اسبابالعلمنا بوجودما يحتوى عليه ذلك الجنس من غير ان يكون اسبابالوجود شيء منها كانت مبادى التعليم في ذلك الجنس غير مبادى الوجود وكانت البراهين الكائنة عن تلك المعلومات براهين هل الشيء وبراهين ان الشيء \*

ومبادی الوجود اربعة ماذا و عاذاو کیف و جود الشی عان هذه یعنی به امرواحد و عماذا و جوده و لماذاوجوده فان قولنا عماذاو جوده ربمادل به علی المواد فتصیر اسباب الوجود و مباد یه اربعة و مناسب الوجود و مباد یه اربعة و مناسب الوجود ه مبد الربعة و مناسب الوجود ه مبد المسلم و هو المبدأ الاقصی لوجود سائر الموجود ات فان هذا المبدأ انما عندنا مبادی علمناله فقط و منها مایو جد له هذه الا ربعة باسرها و منها مالا یمتنع ان یو جدله ثلثة من هذه و هو الذی لا یمکر ن ان یکون له مادة من بین المبادی فقط و کل علم من العلوم التی یلتمسها ان تحصل الموجود ات منقولة فقط فا نما قصد ها او لاالیقین لوجوه مجمع ما یحتوی علیه المجنس معقولة فقط فا نما قصد ها او لاالیقین لوجوه مجمع ما یحتوی علیه المجنس معقولة فقط فا نما قصد ها او لاالیقین لوجوه مجمع ما یحتوی علیه المجنس

و انما يصار الى علم مبادى الوجود اذا ابتدى من مبادى التعليم الذي يلتمس عليه علم أنو اعه ثم اليقين عباد يالو جود فماله منه مباد ي والبلوغ في ذلك الى استيفاء عدد المبادى الموجودة فيه فان كانت البادي التي توجدله هي الاربعة باسرها استو فاها كلها ولم يقتصر على بعضها دون يعض وان لم يكن فيه الاربعة كلها التمس الوقوف على مقدارما بجد له من المبادى كانت ثلاثة او آنين او و احداثم لم قتصر في شيء من اجناس البادى القربة من ذلك الجنس بل يلتمس مبادى تلك المبادى ومبادى المبادى الى ان ينتهي الى ابعد مبدء يجده في ذلك الجنس فيقف وان كان لهذا الاقصى الذي هواقصي مبدء في ذلك الجنس مبدأ ايضا ولم يكن من ذلك الجنس بل كان من جنس آخر لم يخطأ اليه بل سخلي عنه و مرجى النظر فيه الى ان سلم الى النظر في العلم الذي يحتوى على ذلك الجنس ماذا كان الجنس الذي قیه نظر توجد مبادی التعلیم فیه هی با عیا نها مبادی و جود ما محتوی عليه ذلك الجنس استعمل تلك المبادي وسلك الى مابين بديه حتى يأتى على ما محتوى عليه ذلك الجنس فيحصل له في كل مطلوب علم هل الشيء ولم هو معاًالى ان ينتهى الى اقصى ماسبيله ان بلغ فى ذلك الجنس و ا ذ ا كانت مبادى التعليم في جنس مامن الموجو دات غير مبادى الوجود فانما يكونذلك فها مبادى الوجود فيه خفية غير معلومة من اول الامس ويكون مبادى التعليم فيـه اشياء وجودها غيرمبادى الوجودو تكرن متأخرة عن مبادى الوجود \*

فرتبت الترتيب الذي به يلزم النتيجة ضرورة فتكون النتيجة الـ كما ئنة هي مبدأ و جود الاشياء التي الفت و رتبت فتكون مبادى التعليم اسباباً لعلمنا عبادى الوجود و تكون النتائج الكاثنة عها مباد و اسبا باً لوجود الامور التي اتفق فيها ان كانت مبادى التعليم فعلى هذا المال يرتقى من من علوم الاشياء المتاخرة عن مبادى الوجود الى اليقين بالاشياء التي هي مبادى اقدم و جوداً و ان كان مبدأ الوجود الذي صرنا اليه بهذا الطريق له مبدأ آخرا على منه وابعد من الاول جعلنا ذلك مقدمة وارتقينا منه الى مبدء المبدء ثم نسلك على هذا الترتيب ابدا الى ان نأى على اقصى مبدء نجده في ذلك الجنس و لاعتنع اذا ار تقينا الى مبدء ما عن اشياء معلوم وجود ها عن ذلك المبدء ان تكون ايضاً هناك اشياء اخر مجهول وجودها عن ذلك المبدء خفية عنالم نكن علمنا ها منذا و ل الامر فاذا استعملنا ذلك المبدء الذي حصل معلوماً عندنا الآن مقدمة و صرنا منها الى معرفة تلك الاشياء الاخر الكائنة عن ذلك المبدء اعطانا ذلك المبدء في تلك الاشياء علم هــل هو ولم هو معا فأنه لاعتنع ان تكون اشياء كثيرة كا ننه عن مبدء و احد و يكون و احـد من تلك الاشياء الكثيرة هو المعلوم و حده عند نا منــذاول الامر و يكون ذلك المبـد، و تلك الاشياء الاخر الكائنة عنه خفية فنرتقى من ذلك الواحد المعلوم الى علم المبدء فيعطيناذلك الواحد فى ذلك المبدء علم وجوده فقط ثم نستعمل ذلك المبدء مقدمة في تبيين تلك الاشياء الاخر الخفية الكائنة عنه فنشحط منه الى علم و جودها و سبب و جودها معاً \*

و ان كان لذلك المبدء مبدء آخر استعملناه ايضاً في تبيين امر مبدئه فيعطينا علم و جوده مبدؤه الذي هو اقدم منه فيكون قد استعملناه في امرين يعطينا في احد الامرين علم و جوده فقط و يعطينا في الآخر علم و جوده وسبب و جوده و على هذا المثال ان كان مبدء المبدء حاله هذا الحال بان يكون له ايضاً مبدأ و يكون له اشياء كائنة عنه استعملنا مبدأ المبدء في تبيين تلك الاشياء الاخر الخفية الكائنة عنه فيعطينا ايضا ذلك المبدأ من مبدئه علم و جوده فقط و من تلك الاشياء الاخر علم و جودها و سبب و جوده و سبب و جودها و سبب و جوده و سبب و جود و دوده و سبب و جود و دوده و سبب و جود و دوده و دود

فاول اجناس الموجود ات التي ينظر فيها ما كان اسهل على الانسان و احرى ان لا يقع فيه حيرة و اضطر اب الذهن هو الاعد اد و الاعظام و العمل المشتمل على جنس الاعداد و الاعظام هو علم التعاليم فنبتدى اولاً في الاعداد فيه طي بالاعداد التي بها يكون التقدير و يعطى مع ذلك كيف التقدير بها في الاعظام الآخر التي شأنها ان يقدر و يعطى ايضا في الاعظام الاشكال و الا وضاع وجودة الترتيب و اتقان التأليف و حسن النظام فينظر في الاعظام التي يلحقها الاعداد فيه على تلك الاعظام كلما يلحقها لا جل الا عداد من التقدير و جودة الترتيب و اتقان التأليف التأليف و حسن النظام في حصل لهذه الاعظام خاصة التقدير و جودة الترتيب و اتقان التأليف و حسن النظام في حسن النظام في حصل الدينا من جهتين من جهة مالها من ذلك

لاجه انها اعظام و من جهة ماله اولكن من جهة انبها اعداد و ما لم يكن من الاعظام يلحقه العدد وكان ما يلحقه من التقدير و جودة الترتيت واتقان التاً ليف وحسن النظام من جهة مالها من ذلك لاجل انها اعظام فقط ثم من بعدد ذلك ينظر في سائر الموجودات الاخر مماكان منها يلحقه التقدير وجودة الترتيب وحسن النظام من جهة الاعداد فقط اعطاها اياه وينظر ايضا في سائر الاشياء التي لها اعظام فيعطيها كل مايلحق الاعظام من جهة ماهي اعظام من اشكال واوضاع و تقدرو ترتيب و تأليف ونظام وما كان منها يلحقه هذه الاشياء من جهة الاعداد و من جهة الاعظام جميعاً اعطاه ما يوجد في الجنسين من ذلك الى أن يأتي على جميع الموجودات التي عكن ان يوجد فها هذه الاشياء من جهه الاعداد و الاعظام فيحدث من ذلك ايضا علوم المنا ظرو علوم الأكر المتحركة وعلوم الاجسام الساوية وعلم الموسيق وعلم الاتقال وعلم الحيل وستدى فيأخذ في الاعداد و الاعظام جميع الاشياء التي هي مبادى التعاليم في الجنس الذي ينظر فيرتبها الترتيب الذي محصل عن القوة التي تقدم ذكرها الى ما يلتمس من اعطاء شيء شيء من تلك في شيء شيء مما ينظر الى ان يأتى عليها اجمع او يبلغ منء لم ذلك الجنس الى مقدار ما يحصل منه اصول الصناعة فكيف اذاكان ما سبق من ذلك الجنس و يلحق هذا العلم الذي نظره في الاعداد والاعظام ان يكون مبادى التعليم فيــه هي باعيانها مبادى الوجود فيكون براهينها كلها تجمع الامس ينجميعا اعنى

ان تعطى وجود الشيء ولمهوموجود فيصيركاها براهين ان الشيء ولمهومعاً ويستعمل من مبادى الوجود ما ذا و عا ذا وكيف ذا و جوده دون الثلاثة لأنه ليس للاعدا دولا للاعظام المجرد تين في الفعل عن المادة مبادي من جنسها غير ما ذكر من مبادى وجوده و انما يوجد لهما المبادى الاخرمن جهة مايوجد انطبيعيين واراديين وذلك اذا اخذ في المواد فلذلك لماكان نظره فهما لامن جهة ما هما في الموادولم يستعمل فهما ما لا يوجد فهما من حيث هما لافي مواد فنبتدى او لامن الاعداد ثم نرتقي الى الاعظام م الى سائر الاشياء التي يلحقها الاعداد والاعظام بالذات مثل المناظر و الاعظام المتحركة التي هي الاجسام السياوية و الى الموسيقي والا ثقال و الحيل فيكون قد ابتدأ مما قد نفهم و بتصور بلامادة ايضائم ما شآنه ان كتاج في نفهمه و تصوره الى مادة ماحاجـة يسيرة جـداتم الى ما الحاجة في نفهمه و تصوره و في ان يعقل الى مادة حاجة ا زيد قليلا ثم لا بز ال برتقي فها يلحقه الاعداد و الاعظام الى ما محتاج في أن يصير ما يعقل منه محتاجا في ان يصير معقولاً الى المادة اكثر الى ان يصير الى الإجسام الساوية تم الى الموسيق تم الى الا ثقال وعلوم الحيل فيضطر حينئذ الى استعمال الإشياء التي يعسر أن تصير معقولة أو لا عكن أن توجد الافي مو أد فعند ذلك نضطر الى ادخال مباد اخر غير مبادى ماذاوعاذا وكيف فيكون قد صار متاً خراً و في الوسط بين الجنسين الذي ليس له من مبادى الوجود الاماذا وجوده وبين الجنس الذي وجدلانو اعه المبادي الاربعة فينتذ تلوح له المبادي

الطبيعية فعند ذلك ينبغي ان يشرع في علم الموجودات التي توجد لها مبادى الوجود الاربعة وهوجنس الموجودات التي لا يمكن ان يصير معقولة الا في المواد فان المواد تسمى الطبيعية فينبغي للناظر عند ذلك ان يأخذ كل ما في جنس الامور الجزئية من مبادى التعاليم وهي المقد مات الاول و ينظر ايضاً فياقد حصل له من العلم الاول فيا خذ منه ما يعلم انه يصلح ان يجعل مبادى التعليم في هذا العلم فيبتدى حينئذ فينظر في الاجسام و في الاشياء الموجودة للاجسام و اجناس الاجسام هي العالم و الاشياء التي محتوى علما العالم \*

وبالجملةهي اجناس الاجسام المحسوسة اوالتي توجد لهاالاشياء المحسوسة وهي الاجسام الساوية ثم الارض والماء والهواء وماجانس ذلك من نار و بخار وغير ذلك ثم الاجسام الحجرية والمعدنية التي على سطح الارض وفي عمقها ثم النبات والحيوان غيرالناطق والحيوان الناطق ويعطى في كل واحد من اجناس هذه و في كل و احد من انواع كل جنس وجوده ومبادى وجوده كلها فانه يعطى في كل واحد من المطلو بات فيه ا نه موجود ما ذ ا وعاذا وكيف وجوده وعماذا وجوده ولاجلماذاوجوده وليستقتص فی شیء منها علی مباد یه القریبة بل یعطی مبادیمبادیه و مبادی مبادی مباديه الى ان ينتهى الى اقصى المبادى الجسمانية الى ومبادى التعليم في جل ما يحتوى عليـه هذا العـلم هي غير مبادي الوجود و انمـا يصار من مبادى التعليم الى علم مبادى الوجود وذلك ان مبادى التعليم في كلج س من اجناس الامور الطبيعية هي اشياء متاً خرة عن مبادى وجودها فان مبادى الوجود في هذا الجنس هي اسباب وجود مبادى التعليم و انمار تقي الي علم مبادى كل جنس اونوع من اشياء كائنة عن تلك المبادى فان كانت تلك المبادى قريبة وكانت للمبادى مبادا ستعملت تلك المبادى القريبة مبادى التعليم فارتقى منها الى عـلم مباديها ثم اذا صارت تلك المبادى معلومة صيرمنها إلى مبادى تلك المبادى الى ان أنى على اقصى مبادى و جود ذاك الجنسواذا ارتقينا من مبادى التعليم الى مبادى الوجود تحصلت مبادى الوجود معلومة ثم كانت هناك اشياء اخركائنة عن تلك المبادى مجهولة سوى الاشيأ المعلومة الاولى التي منها كنا ارتقينا الى المبادى فاستعلمنا تلك المبادى من مبادى الوجود مبادى التعليم ايضا فصير منها الى علم تلك الاشياء المتأخرة عنها فحينتذ تصيرتلك المبادى بالاضافة الى تلك الاشياء مبادى التعليم و مبادى الوجود جميما \*

ونسلك هذا المسلك في كل جنس من اجناس الاجسام المحسوسة ونوع من انواع كل جنس وعند ما يتهي بالنظر الى الاجسام السياوية ويفحص عن مبادى وجودها يضطره النظر في مبادى وجودها الى ان يطلع على مبادى ليست هي طبيعة و لا طبيعية بل موجودات اكمل وجودا من الطبيعة والاشياء الطبيعية ليست باجسام ولا في اجسام فيحتاج في وجودا من الطبيعة والاشياء الطبيعية ليست باجسام ولا في اجسام فيحتاج في ذلك الى فحص آخر وعلم آخر يفر دالنظر في ابعد الطبيعيات من الموجودات في صير عند ذلك الى في الوسط بين علمين علم الطبيعة و علم ما بعد الطبيعيات في

فى ترتيب الفحص و التعليم و فو ق الطبيعيات في رتبة الوجود و عند ماينتهي بالنظر إلى الفحص عن مبادى و جود الحيوان فيضطره الى النظر في النفس او يطلب من ذلك على مبادى نفسا نية ير تقي منها الى النظر في الحيو ان الناطق فاذا فحص عن مباديه اضطر الى النظر فياذا هو النظر و مما ذاوكيف و عماذ او لماذا فيطلع حينئذ على العقل و على الاشياء المعقولة فيحتاج حينءًذ الى ان يفحص عماذ االعقــل و بمـاذ اوكيف هو و عماذا ولماذا و جوده فيضطرهالفحص الى ان يطلع من ذلك على مبادى غير جسمانية نسبتها الى مادون الاجسام السماوية من الموجودات كنسبة المبادى غير الجسمانيــة التي اطلع عليها نظره في السماوية إلى الاجسام الساوية ويطلع من امن النفس و العقل على مبيادها التي لاجلها كونت وعلى الغايات و الكمال الاقصى الذي لاجله كون الانسان ويعلم ان المبادى الطبيعية التي في الانسان و في التعليم غير كافيـة في ان يصير الانسان بها الى الـكمال الذي لاجل بلوغه كون الانسان ويتبين أنه يحتاج فيه الى مبادى نطقية عقلية يسعى الانسان بها نحو ذلك الكمال فينشذ يكون قد لاح للناظر جنس آخر غير مابعد الطبيعيات و سبيل الانسان ان نفحص عما يشتمل عليه ذلك الجنس وهي الاشياء التي تحصل للانسان اربه عن المبادى العقلية التي فيه فيبلغ بها المكمال الذي تحصلت معرفته في العلم الطبيعي ويتبين معذلك انهذه المبادي النطقية ليست عاهي اسباب منال بها الانسان الكمال الذي لا جله كون و يعلم مع ذ لك انهذه

المبادى العقلية هي ايضا مباد لوجود اشياء كثيرة في الموجو ات الطبيعية غير تلك التي اعظم الياها الطبيعة وذلك ان الانسان اعما يصير الى الكمال الا قصى الذى له ما سجو هر به في الحقيقة ا ذا سعى عن هذه المبادى نحو بلوغ هذا الكمال وليس عكنه ان يسمى نحوه الا باستعمال اشياء كثيرة من المو جود ات الطبيعية و الى ان نفعل فيها افعاً لا لا تصير بها تلك الطبيعات نافعة له في ان يبلغ الكمال الاقصى الذي سبيله ان يناله ويتبين له مع ذلك في هذا العلم ال كل انسان الها ينال من ذلك الكمال قسطاماو ان ما يتبلغه من ذلك القسط كان ازبد او انقص اذجميع الكمالات ليس عكن ان يبلغه و حده بانفراده دون معاونة ناس كثيرين له و ان فطرة كل ا نسان ان یکو ن مر تبطا فهاینبغی ان بسعی له بانسان او ناس غیره و کل انسان من الناس بهذه الحال و ا نه لذ لك محتاج كل انسان فماله ان سلغ من هذا الكمال الى مجاورة ناس آخرين و اجتماعـه معهم وكذلك في الفطر ة الطبيعية لهذا الحيو ان ان يأوى و يسكن مجاو را كنه و في نوعه فلذ لك يسمى الحيوان الانسي و الحيوان المدنى فيحصل ههناء ــلم آخر و نظر آخر يفحص عن هذه المبادي العقلية و عن الا فعال والملكات التي يها يسعى الانسان نحو هذا الكمال فيحصل من ذلك العلم الانساني و العلم المدني فيبتدى و ينظر في الموجودات التي هي بعد الطبيعيات و يسلك فها الطرق التي سلكها في الطبيعيات و بجمل مبادى التعليم فيها ما يتفق ان يوجد من المقد مات الاول التي تصلح لهذا الجنس ثم ما قد برهن في

العلم الطبيعي عايليق ان يستعمل مبادى التعليم في هذا الجنس وترتب الترتيب الذي سلف ذكره الى ان يصاراني شيء شيء مما في هذا الجنس من الموجودات فيتبين الفاحص عنها انه ليس عكن ان يكون لشيء منها مادة اصلاو انماينبغي ان يفحص في كل و احد منهاما ذا و کیف و جوده و من ای فاعل و لماذ ا و جو ده فلانز ال نفحص هکذ ا الى ان سنتهى الى موجود لا عكن ان يكون له مبدء اصلا من هذه المبادي لاماذ او جوده ولاعماذ او جوده ولالماذ او جوده بل يكون هو المبدء الاول لجميع الموجو د أت التي سلف ذكرهاو يكونهوالذي به وعنه و له و جوده بالانحاء التي لابد خل عليه نقصاً اصلا بل با كمل الانحاء التي بها يكون الشئ مبدأ للموجودات فاذاو قف على هذا فحص بعد ذلك عمايلز مان يحصل في الموجودات اذا كان ذلك الوجود مبدؤ ها و سبب و جود هافیبتدی من اقد مها ر تبة فی الو جو دو هو بعدهاعنه في الوجود فيحصل معرفة الموجودات باقصي اسبا بها \* و هذاهو النظر الآلهي في الموجودات فان المبدأ الاولهو له و ما بعد ه من المبادي التي ليست هي اجساماً و في اجسام هي المبادي الآلهية \* ثم بعدد ذلك يشرع في العلم الانساني ويفحص عن الغرض الذي لاجله كون الانسان و هو الكمال الذي يلزم ان يبلغه الانسان ما ذ ا وكيف هو تم يفحص عن جميع الاشياء التي بها يبلغ الانسان ذلك الكمال او ينتفع في بلوغها و هي الخيرات و الفضائل و الحسنات و يميز ها من

الا شياء التي تعوقه عن بلوغ ذلك الكمال وهي الشرور و النقائص و السيئات و يعرف ماذا وكيف كل و احد منها و عن ماذا ولما ذا و لاجل مأذا هو الى ان تحصل كلها معلومة معقولة متميز بعضها عن بعض وهذا هو العلم المدني و هو علم الاشياء التي بها اهل المدن بالاجتماع المدنى ينال السعادة كل و احد عقدار ما له اعد بالفطرة و يبين له ان الاجتماع المدنى و الجملة التي يحصل من اجتماع المدنيين في المدن شبيهة باجتماع الاجسام في جملة العالم و يتبين له في جملة ما تشتمل عليه المدنية و الا مة نظائر ما يشتمل عليه جملة العالم \*

و كما ان في العالم مبدأ ما او لائم مبادى اخر تتلوه على تيب و موجود ات عرن تلك المبادى و موجودات اخر تتلو تلك الموجودات على ترتيب الى ان تنتهى الى آخر الموجود اتر تبة في الموجود وكذلك في جمـلة ما يشتمــل عليه الامة او المدنية مبــ مناً ما اول ثم مبادى آخر تـــلوه و مدنیون آخر و ن پتلون تلك المبادی و آخر و ن پتلون هولاء الی ان ينتهي آخر المدنيين رتبة في المدنية و الانسانية حتى يوجدفها نشتمل عليه المدنية نظائر ما يشتمل عليه جملة العالم فهـذا هو الكمال النظرى وهو كما تراه يشتمل على علم الاجناس الاربعة التي بهاتحصيل السعادة القصوى لاهل المدن و الامم و الذي يبقي بعد هـذه ان بحصل هذه الاربعـة بالفعل موجودة في الامم و المدن على ما اعطتها الا مور النظرية \* أترى هذه النظرية قداعطت ايضا الاشياء التي بها مكن ان تحصل هذه يا لفعل

بالفعل في الامم و المدن ام لا اما انها اعطنها معقولة فقد اعطنها لكن ان كان اذا اعطت معقولة فقد اعطت موجودة فقد اعطت العلوم النظرية هذه الاشياء موجودة بالفعل مثل انه ان كان اذا اعطت البنائية معقولة وعقل عاذا تلتئم البنائية وعاذا يلتئم البناء فقد اوجدت البنائية في الانسان الذي كيف عقل صناعة البناء او يكون اذا اعطى البناء معقولا فقد اعطى البناء موجودا فازالعلوم النظرية قد اعطت ذلك و ان لم يكن اذا عقل الشيء فقد و جد خارج العقل و اذ ا اعطى معقولا فقد اعطی موجود الزم ضر و رق عند ما نقصد استنادهذه الاشیاء الى شي آخر غير العلم النظري و ذلك ان الاشياء المعقولة من حيث هي معقولة هي مخلصة عن الاحوال والاعراض التي تكون لها وهي موجودة خارج النفس و هذه الاعراض فما بد وم و احدة بالعدد لاتتبدل و لاتتغير اصلاً و في التي لا تدوم و احدة بالنوع تتبدل فلذلك يلزم في الاشياء المعقولة التي مُدوم واحدة بالنوع إذا احتيج الى انجادها خارج النفس ان تقترن بها الاحوال و الاعراض التي شأنها ان تقترن بها اذا از معت ان توجد بالفعل خارج النفس و ذلك عام في المعقولات الطبيعية التي توجــد و تدوم و احدة بالنوع و في المعقو لات الارادية غير ان المعقولات الطبيعية التي توجد خارج النفس انما توجد عن الطبيعة وتقترن مها تلك الاعراض بالطبيعة

و اما المعقولات التي عكن ان توجد خارج النفس بالارادة فان الاعراض

والاحوالاالتي تقترن بها مع وجودهاهي اقصى الارادة ولأعكن انتوجد الاوتلك مقترنة بها وكلما شأنه انسوجد بالارادة فأنه لاعكن انيوجد ا ويعلم اولاً فلذ لك يلزم متى كان شيء من المعقو لات الارادية من معاً ان يوجد بالفعل خارج النفس ان يعلم أولا الاحوال التي من شأ نها ان تقترن به عند وجوده ولا نها ليست من الاشاء التي توجد واحدة بالعدد بل بالنوع او بالجنس صارت الاعراض والاحو ال التي شأ نها ان تقترن بها اعراضاً واحو الأتنبدل علها داعًا و تزداد وتنقص و يتركب بعضها مع بعض تركيباً لا محاط بقوا نين صورته لا يتبدل و لا ينتقل اصلاً بل بهضها لا عكر ان مجعل لها قوانين و بعضها عكن ان مجعل لها قوانين لكن قو انين تنبدل وكلمات تتغير والتي لا مكن ان مجعل لها قوانين اصلاً فهي التي تبدلها تبدل دائم من مدديسيرة والتي عكن ان مجعل لها قوانين هي التي تتبدل احوالها في مدد طويلة وما محصل منها موجودا فكثيرا ما كحصل على حسب ما عليه المربد الفاعل له و رعمالم يحصل منه شيء اصلا و ذلك للمتضادات العائقة له التي بعضها امو رطبيعية و بعضها ارادية كائنة عن ارادات قوم آخرين وليس انما تختلف تلك المعقولات الارادية في الازمان المختلفة حتى يوجد في زمان ما يخالفه في اعراضها واحوالها لما يوجد عليه في زمان قبله او بعده بل تختلف ايضا احوالها عندوجودها في الامكنة المختلفة كاتبين ذلك في الاشياء الطبيعية مثل الانسان فانه اذا و جد بالفعل خارج النفس يكون ما يوجد فيه من الاحوال

الاحوال والاعراض في زمان ما مخالفاً لما يوجد له منها في زمان آخر بعده او قبله وكذلك حاله في الا مكنة المختلفة فان الاعراض والاحوال التي تو جد منه في بلاد مخالفة لما يوجد منه في بلاد و المعقول في جميع ذلك من معنى الانسان معقول و احد وكذلك الاشياء الارادية مثل العفة والمسارو اشباه ذلك هي معان معقولة ارادية واذا اردنا ان نوجدهابالفعل كان ما يقتر نها من الاعراض عند وجود ها في زمان ما مخالفاً لما يقترن مها من الاعراض في زمان آخر وما من شأنه ان بوجد لهاعند امة ما غير مايكون لها من الاعراض عند وجودها في امة اخرى فبعضها تتبدل هذه الاعراض عليه ساعة ساعة و بعضها بو مايوما و بعضها شهرا شهرا وبعضها سنة سنة و بعضها حقيا حقيا و بعضها في احقاب احقاب فمتى كان شيء من هذه من معاً ان يو جد بارادة فينبغي ان يكون المريد لا مجاد شيء من هذه بالفعل خارج النفس قد علم فيما تتبدل عليه الاعراض في المدة المعلومة التي يلتمس انجادها فيها وفي المكان المحدود من المعمورة فيعلم الاعراض والتي سبيلها ان يكونه لما شأنه ان بوجد بالارادة ساعة ساعة وفي التي نوجــد شهرا شهرا والتي بوجد سنة سنة و التي نوجد حقبا حقبا اوفي مدة اخرى طويلة محدودة الطول في مكان مامحدودا ماكبيرا و اما صغيرا و ماسبيله من هذا يكون مشتركا للامم كلها او لبعض الامم اولمدينة واحدة في مدة طويلة او مشتركا لهم في مدة قصيرة اوخاصا بنفعهم في مدة قصيرة وانما تبدل اعر اض هذه المعقو لات واحوالما



عندو رود الاشياء الواردة في المعمورة اما مشتركالها أومشتركا لا مة اولمدينة او الطائفة من مدينة او لانسان واحد \*

و الاشياء الواردة اما واردة طبيعية اوو اردة ارادية وهذه الاشياء ليس تحيط بها العلوم النظرية واغا تحيط بالمعقولات التى لا تبدل اصلا فلذلك لا تحتاج الى قوة اخرى وماهية يكون بها غيز الاشياء المعقولة الارادية من جهة مايوجد لها هذه الاعراض المتبدلة وهى الجهات التى بها تحصل موجودة بالفعل عن الارادة في زمان محد ودو مكان محد و دعندوا رد محدود فللماهية والقوة التى بها تستنبط و غيز الاعراض التى شأنها ان تبدل على المعقولات التى شأن جزئياتها ان توجد بالارادة عندما يلتمس ايجادها بالفعل عن الارادة في زمان محدود ومكان محدود و عندوا ردمحدود الله الزمان اوقصر عظم المكان اوصغرهى القوة الفكرية \*

و الاشياء التي سبيلها ان تستنبط بالقوة الفكرية انما تستنبط على انها نافعة في ان تحصل غاية ماوغرض المستنبط انما ينصب الغاية ويقدمها في نفسه او لاثم يفحص عن الاشياء التي تحصل بها تلك الغاية وذلك الغرض \*

و اكمل ما تكون القوة الفكر به متى كا نت اعما تستنبط لتنفع الاشياء في تحصيلها و رعما كانت خيراً في الحقيقة و رعما كانت شراً و رعما كانت خير ات مظنو نه انها خيرات فاذا كا نت الاشياء التي تستبنط هي انفع الامو ر في غامة مافا ضلة كانت الاشياء التي تستنبط هي الجميلة و الحسنات و اذا

و اذ اكا نت الغايات شر وراً كانت الاشياء التي تستنبط بالقوة الفكرية شرور اً ايضا و امور اً قبيحة و سيئات \*

و اذا كا نت الغايات خير ات مظنو نه كانت الاشياء النافعة في حصو لها و بلو غهاخير ات ايضا مظنونة \*

وتنقسم القوة الفكرية هذه القسمة فتكون الفضيلة الفكرية هي التي تستنبط بها ماهو انفع في غاية مافا ضلة و اما القوة الفكرية التسمى باسماء اخر \* في غاية هي شر فليست هي فضيلة فكرية بل ينبغي ان تسمى باسماء اخر \* واذا كانت القوة الفكرية تستنبط بها ماهو انفع في المظنونة انها خيرات كانت حيئنذ تلك القوة منظنونا بها أنها فضيلة فكرية والفضيلة الفكرية منها مايقتد ربه على جودة الاستنباط لماهو انفع في غامة فاضلة مشتركة لامم اولامة اولمدينة عند وارد مشترك فلا فرق بين ان يقال انفع في غاية فاضلة و بين ان يقال انفع و اجمل فان الا نفع الا جمل هو بالضرورة لغاية فاضلة و الا نفع في غاية فاضلة الفكرية و الا نفع في غاية فاضلة مو الا نفع في غاية فاضلة الفكرية و الا نفع في غاية فاضلة مد نية و هذه المشتركة ربحاكانت ما سبيلها ان تبقى و وجد مدة طويلة \*

و منها ما تبدى في مدد قصار الا ان الفضيلة الفكرية التي لا تستنبط الامع الاجمل المشترك لامم اولامة او لمدينة اوكان شأن ما يستنبط ان يبقى عليهم مدة طويلة او تكون متبدلة في مدة قصيرة فهي فضيلة فكرية مدنية فان كانت انما تستنبط ابداً من المشتركات للامهاو لامة

او لمدينة ما انما تتبدل في احقاب او في مدد طويلة محدودة كانت تلك اشبه ان تكون قدرة على وضع النو اميس \*

و اماالفضيلة الفكرية التي أنما يستنبط بها ما يتبدل في مدد قصارفهي القوة على اصناف التد بيرات الجزئية الزمنية عند الاشياء الو اردة التي ترد اولا فاولا على الامم او على الامة او على المدينة و هذه الثانية تلو الاول واما القوة التي يستنبط بهاما هو انفع واجل اوماهو انفع في غاية مافاضلة لطائفة من اهل المدينة اولا هل منزل فانها فضائل فكرية منسوبة الى تلك الطائفة مثل انها فضيلة فكرية منزلية او فضيلة فكرية جهادية وهذه ايضاً تنقسم الى ما سبيله ان لا يتبدل الا في مدد طوال والى ما يتبدل في مدد قصار \*

وقد تقسم الفضيلة الى اجز اء صغار من هذه مثل الفضيلة الفكرية التى يستنبط بها ما هو الا نفع والا جمل معاً في عرض صناعة ا وفى عرض عرض حادث في و قت و قت فيكون اقسا مها على عدد اقسام الصنائع و على عدد اقسام الحرف وايضافان هذه القوة تنقسم ايضافي ان بجود استنباط الانسان بها ما هو انفع و اجمل في غاية تخصه عند وار ديخصه هو في نفسه و تكون قوة فكرية يستنبط بها ما هو انفع و اجمل في غاية فاضلة تحصل لغيره فهذه فضيلة فكرية يستنبط بها ما هو الفيرة فر بما اجتمعت ها تان في انسان و احد و ر بما افترقتا وظاهر ان الدني له فضيله يستنبط بها الانفع و الاجل لاجل غاية ما فاضلة هي خير كان المستنبط خيراً في الحقيقة بهواه و الاجمل لاجل غاية ما فاضلة هي خير كان المستنبط خيراً في الحقيقة بهواه

لنفسه او خيراً في الحقيقة مهو اه لغيره او خير امظنو ناعند من مهو ي له و ذلك الخير ليس مكن ان تكو ن له هذه القو ة اوتكو ن له فضيلة خلقية من قبل انه هوى الانسان الحير لغيره كان خيرا في الحقيقة او خيرا مظنو نا عند من هوىله الحير انه خير فاضل و كند لك البذى هوى لنفسه الخيرالذي هو في الحقيقة خير ليس يكون الاخيراً فاضلا ليس خير افا ضلا في فكر ه بل خير افاضلا في خلقه و افعالهو يشبه ان يكو ن فضيلته و خلقته و افعاله على مقد ار قوة فكرته على ماله من الاستنباط الا نفع و الاجمل فا نكان أيا يستنبط بفضيلته الفكرية من الانفع و الاجمــل ما هوعظيم القوة مثل الانفع في غابة فا ضلة مشتركة لامة او لا مم او مد منة مما شأنه ان لا تبدل الافي مدة طو يلة فينبغي ان تكون فضائله الخلقية على حسب ذلك ولذلك ان كانت فضائله الفكرية انما يقتصر بها على الاشياء التي هي انفع في غانة خاصة و عند وار د خاص نفضيلته ايضاعلي مقد ار ذلك فكل ماكان في هذه الفضائل الفكر مة ا كمل رياسة و اعظم قوة كانت الفضائل الخلقية المقترنة به اشد رياسة و اعظم قو ة \*

و لماكا نت الفضيلة الفكرية التي يستنبط بها ما هو انفع و اجمل في الغايات المشتركة عند الوارد المشترك للامم او للامة او للمدينة منها فيما كان منها لا يتبدل الا في مد د طويلة لما كا نت اكمل رياسة و اعظم قو ة كانت الفضائل المقر و نة بها اكملها كلها كلها و اعظمها كلها قو ة \*

و تلو ذلك الفضيلة الفكرية التي يجو دبها استنباط ماهو انفع في غاية مشتركة زمنية في مدد قصيرة وبيان الفضائل المقترنة بها على حسب ذلك \*

تم تلوها الفضائل الفكرية المقتصر بهاعلى جزء جزء من اجزاء المدينة اما في الجزء المجاهدي او في الجزء المالي او في شيء شيء من سائر الاجزاء الاخر فالفضائل الخلقية فيهاعلى حسب تلك الى ان يأتى على الفضائل الفكرية المقتر نة بصناعة صناعة محسب عرض تلك الصناعة ولمنزل منزل و بانسان انسان في منزل منزل فما بخصه عند و ار دو ار د عليه ساعة ا و يو ما يو ما فان الفضيلة المقتر نة بها محسب ذلك فاذن سبغي ان نفحص عن الفضيلة الـكا ملة التي هي اعظمها قوة اي فضيلة هي هل هي مجموع الفضائل كلها او ان تكون فضيلة ما او عدة فضائل قو تها قوة الفضائل كلها فاى فضيلة ينبغي ان تكو ن قو تها قوة الفضائل كلهاحتى تكون تلك الفضيلة اعظمُ الفضائل قو ة فتلك الفضيلة هي الفضيلة التي اذا اراد الانسان ان يو في افعالها لم علنه ذلك الاباستعال افعال سائر الفضائل كلها فان لم تفق ان محصل فيه هذه الفضائل كلها حتى اذا ارادان و في افعال الفضيلة له استعمل افعال الفضائل الجزئية فيه وكانت فضيلة الخلقية تلك فضيلة تستعمل فيها افعال الفضائل الكائنة في كل من سو اه من امم او مدن في امة او اقسام مدنية اواجزاء كل قسم \* فهذه الفضيلة هي الفضيلة الرئيسة التي لافضيلة اشد تقد مامنها في الرياسة

تم يتلوها ماشامها من الفضائل التي قوتها شبيهة بهده القوة في جزء جزء من اجزاء المدينة فان صاحب الجيش مثلا ينبغي ان يكون لهمع القوة الفكرية التي يستنبطها الأنفع و الاجمل فها هومشترك للمجاهدين ان تكون له فضيلة خلقية اذا ارادان وفي فعلما استعمل الفضائل التي في المجاهدين من جهة ما هم مجاهدو ن مثل ان تكون شجاعته شجاعة يستعمل بها افعال الشجاعات الجزئية التي في المجاهدين وكذلك الفضيلة الفكر به التي يستنبط بها ما هو الا نفع و الاجمل في غايات مكتسي اموال المدينة نبغى ان تكو نفضيلته الخلقية فضيلة يستعمل بها الفضائل الجزئية التي في اصناف مكتسبي الامو ال من الناس و بتلك سبغي ان يكو نا حال الصناعات فإن الصناعة الرئيسة التي لا تتقدمها صناعة اخرى في الرياسة هي الصناعة التي اذا اردنا ان نوفي افعالها لم مكن دون ان نستعمل افعال الصنائع كلها و هي الصناعة التي لاجل و فية غرضها يطلب سائر الصنائع كلها فهذه الصناعة هي رئيسة الصنا عات و هي اعظم الصناعة قو ة \*

و تلك الفضيلة الحلقية هي اعظم الفضائل الحلقية قوة ثم تلوهذه الصناعة سائر الصناعات فتكون صناعة من جنس اكمل و اعظم قوة مما في جنسها متى كا نت غايتها انحا تو في باستعال افعال الصنائع التي من جنسها مثل الصناعات الجزئية الرئيسة فان صناعة قود الجيوش منها هي الصناعة التي الغرض منها باستعال افعال الصنائع الجزئية وكذلك الصناعة التي المابلغ الغرض منها بالستعال افعال الصنائع الجزئية وكذلك الصناعة

التي تر أس الصناعة الما لية في المدينة هي الصناعة التي انما بلغ غرضها من المال باستمال الصناء أنع الجزئية في اكتساب الامو ال وكذلك في شي شي من سائر الاقسام العظمي للمدينة \*

تم ظاهر ا ن كل ماهو انفع و اجمل فاما ان يكون اجمل في المشهور او اجمل في ملة او اجمل في الحقيقة وكذلك الغايات الفاضلة اما ان تكون فا ضلة و خيرا في المشهو ر او فاضلة و خيرا في ملة ما او فاضلة و خيراً في الحقيقة وليس عكن أن يستنبط الاجمل عند أهل ملة ما الاالذي فضائله الخلقية فضائل في تلك الله خاصة وكذلك من سواه و تلك حال الفضائل التي هي اعظم قوة و الجزئيات التي هي اصغرها قوة فا لفضيلة الفكر به التي هي اعظمها قوة و الفضيلة الخلقية التي هي اعظمها قوة لا نفارق بعضها بعضاً \* وبين ان الفضيلة الفكر مة الرئيسة جدا لا عكن الاان تكون تابعة للفضيلة النظرمة لانهاا عاعمزاعراض تلك المعقولات التي جملتها الفضيلة النظرية محصلة من غير ان تكون هذه الاعراض مقترنة بهافان من معا ان يكون الذى له الفضيلة الفكرية انما يستنبط المتبدلات من الاعراض والاحوال في المعقولات التي معرفته بها تبصرة نفسه وعلم نفسه حتى لا يكو نما يستنبط يستنبطه فها عسى ان لا يكون صحيحاان تكون الفضيلة الفكرية غير مفارقة للفضيلة النظرية فتكون الفضيلة النظرية والفضيلة الفكرية الرئيسه والفضيله الخلقية الرئيسة والصناعة الرئيسة غير مفارق بعضها بعضاً والا اختلت مذه الآخرة ولم تكن كاملة و لاالغامة في الرياسة لكن ا ن كانت الفضائل

الخلقية أعما مكن أن تحصل موجودة بعد أن صيرتها الفضيلة النظرية معقولة بان تميزها الفضيلة الفكرية وتستنبط اعراضها التي تصير معقو لاتها موجودة باقيران تلك الاعراض مها فالفضيلة الفكرية اذن سابقة للفضائل الخلقية فاذا كانتسابقة لها فالذي له القضيلة الفكرمة التي تستنبط مها الفضائل الخلقية التي سبيلها ان بوجد تفرد دون الفضائل الخلقية فأن انفردت الفضيلة الفكرية عن الفضيلة الخلقية لم يكن الذي له قدرة على استنباط القضائل التي هي خير ات خير اولا قضيلة و احدة فان لم يكن خيرا فكيف التمس الحير ا و هو الخير بالحقيقة لنفسه او لغيره وان لم يكن هو به فكيف تقدر على استنباطه ولمجعله غاية فالفضيلة الفكرية اذن اذا انفردت دون الفضيلة الخلقية لمعكن الن تستبطمها الفضيلة الخلقية و ان كانت الفضيلة الخلقية لا تفارق الفكرية وكان وجودها معا فكيف استنبطتها الفضيلة الفكرية ثم جعلتها مقترنة بها فأنه يلزم أن كانت غير مفارقة لها الا أن تكون استنبطتها هي وانكانت هي التي استنبطتها فقد انفردت عنها فلذلك اما ان تكون الخيرية واما انتجعل فضيلة اخرى مقترنة بالقضيلة النكرية غير الفضيلة الخلقية التي استنبطتها القوة الفكرية فانكانت تلك القضيلة الخلقية كائنة ايضا بارادة لزم الأتكون الفضيلة الفكرية هي التي استنبطتها فيعود الشك الاولفاذن يلزمان تكون الفضيلة الفكرية هي التي استنبطتها الفضيلة الفكرية مقترنة بالفضيلة الفكرية موى ما من له الفضيلة الخيرية والغاية الفاضلة

وتكون تلك الفضيلة طبيعية كائنة بالطبع مقترنة بفضيلة فكرية كائنة بالطبع تستنبطها الفضائل الخلقية الكائنة بارادة وتكون الفضيلة الكائنة بالارادة هي الفضيلة الانسانية التي اذاحصلت للانسان بالظريق الذي تحصل له بها الاشياء الارادية حصلت حيننذ الفضيلة الفكرية الانسانية لكن ينبغي إن ينظر كيف هذه الفضيلة الطبيعية هل هي بعينها هذه الفضيلة الارادية ام لالكن ينبغي ان نقال أنها شبيعة بها مثل الملكات التي توجد في الحيو انات غير الناطقة مشل مانقال الشجاعة في الاسد و المكر في الثلب و الروغان في الذئب والسرقة في المقعق واشباه ذلك فانه لا يمتع ان يكون كل انسان مفطور اعلى ان تكون قوة نفسه في ان يحرك الى فعل فضيلة ميامن الفضائل اوملكة مامن المديكات في الجعلة اسهل عليه من حركته الى فعل ضدها والا نسان اولااعا سحرك الى حيث تكون الحركة عليه اسهل اذا لم يعسر على شيء آخر غيره فاذا كان انسان من الناس مفطور امثلا على ان يكون حاله فيما تقدم عليه من المخاوف اكثر من احجامه عنها فها هو الاان تكرر عليه ذلك عدة مرارالا وقد صارت له تلك الملكة ارادية وقدكانت له تلك اللكة الاولى الشبيه عنده طبيعية فان كانت كذلك في الفضائل الخلقية الجزئية التي شأنها ان تقتر نبالفضائل الفكرية الجزئية فكذلك ينبغى ان بكون حال الفضائل الحلقية العظمى التي شأنها ان تقترن بالفضائل الفكرية العظمى فان كان كذلك لزم ان يكون انسان دون انسان مكو نا بفطر ته لفضيلة مانسبة الفضيلة العظمى مقرونة تقوة فكرنة بالطبع عظمى ثم سائر الراتب

على ذلك فاذاكان كذلك فليساي انسان انفق يكون صناعته وفضيلته الخلقية و فضيلته الفكرية عظيمة القوة فاذن الملوك ليس هم ملوك بالارادة فقط بل بالطبيعة وكذلك الخدم خدم بالطبيعة اولا ثم ثانياً بالارادة فيكمل ما اعدواله بالطبيعة فاذا كان كذلك فالفضيلة النظرية والفضيلة الفلي ما اعدواله بالطبيعة فاذا كان كذلك فالفضيلة العظمى الفكرية العظمى و الفضيلة العظمى و الفضيلة العظمى اعالمية العظمى الفكرية العظمى و الفضيلة العلمية العظمى الفكرية العظمى و الطبائع الفائقة العظيمة القوى سبيلهاان تحصل فيمن اعدلها بالطبع و هم ذو و الطبائع الفائقة العظيمة القوى جدا فاذا حصات هذه في انسان ما يبقى بعد هذا ان تحصل الجزئية في الامم و المدن و يبقى ان يعلم كيف الطريق الى انجاد هذه الجزئية في الامم و المدن و يبقى ان يعلم كيف الطريق الى انجاد هذه الجزئية في الامم و المدن والمدن الذي له هذه القوة العظيمة بنبغى ان تكون له قدرة على على تحصيل جزئيات هذه الامم و المدن ها الم م والمدن ها والم م والمدن ها والم م والمدن ها والمدن والمدن ها والمدن والمدن ها والمدن والمدن

وتحصيلها بطريقين اوليين بتعليم وتأديب \*

والتعليم هو انجاد الفضائل النظرية في الامم و المدن و التأديب هو طريق انجاد الفضائل الخلقية والصناعات العلمية في الامم والتعليم هو بقول فقط والتعالم بهوان يعود الامم والمدينون الا فعال الكائنة عن الملكات العلمية بان تنهض عزا عمم نحو فعلها وان تصير تلك وافعا لها مستولية على نفو سهم و مجعلوا كا لعاشقين لها وانها ض العزائم نحو فعل الشيء رعاكان بقول ورعاكان نفعل \*

و العلوم النظرية اما ان يعلمها الائمة و الملوك و اما ان يعلمها من سبيله ان يستحفظ العلوم النظرية و يعلمها هذين بجهات عديدة باعيانها و هي الجهات

التي سلف ذكر هابان يعر فوا او لا المقدمات الاول و المعلوم الاول في جنس جنس من اجناس العلوم النظرية ثم يعرفوا اصناف احوال المقدمات و اصناف تر تيبها على ماتقد م ذكره و بوجد و ابتلك الاشياء التي ذكرت بعدان يكو نوا قد قومت نفو سهم قبل ذلك بالا شياء التي تراض بهاانفس الاحداث الذين مراتبهم بالطبع في الانسانية هذه المرتبة ويعودا استعمال الطرق المنطقية كالهافى العلوم النظرية كلهاو يؤخذ وابالتعلم من صباهم على الترتيب الذي ذكره افلاطن مع سائر الآداب الى انسلغ كل واحد منهم اشد ه ثم مجعل الملوك منهم في رياسة من الرياسات الجزئية وبرقون قليلا قليلا من مراتب الرياسات الجزئية الى ان يبلغوا عمانى اساييع من اعمارهم شم بجعلوا في مس به الرياسة العظمى فهذا طريق تعليم هولاء وهم الخاصة الذين سبيلهم أن لا يقتصر بهم في معلوما تهم النظرية على ما يوجبه بأدى الرأى المشترك \*

و سبغى ان يعلموا الاشياء النظرية بالطرق الاقناعية و كثيرا من النظرية يفهمو بها بطريق التخيل و هى التي لاسبيل الى ان يعقلها الانسان الابعد ان يعقل معلومات كثيرة جداً و هى المبادى القصوى والمبادى التي ليست هى جسهانية فان تلك ينبغى ان تفهم العامة مثالاتها و يحكن فى نفوسهم بطريق الاقناعات و يتميز ما ينبغى ان تعطاه امة امة من ذلك و ماسبيله ان يكو ن مشتر كا لجميع الامم و لجميع اهدل كل مدينة وما ينبغى ان تعطاه امة د ون امة او مدينة د ون مدينة اوطائفة من اهل المدينة ان تعطاه امة د ون امة او مدينة د ون مدينة اوطائفة من اهل المدينة

د و ن طائفة وهذه كاما سبيلها ان عمز بالفضيلة الفكرية الى ان تحصل للمم الفصائل النظرية .

و اماالفضائل العملية و الصناعات العملية فبان يعودوا افعالهاوذلك بطريقين احدهمابالاقاويل الاقناعية و الاقاويل الانفعالية وسيائر الاقاويل التي عكن في النفس هده الافعال و الملكات عكيناً تاماحتي يصير مهوض عزائمهم نحرا فعالها طوعاً وتلك ممكنة بما اعطتها الما سكات استعمال الصنائم النطقية وما يعود من استعمالها عنه يعود النطقية وما يعود من استعمالها عنه النطقية و ما يعود من استعمالها عنه النطقية و ما يعود من استعمالها عنه و من استعمالها عنه

و الطريق الآخر هو طريق الأكر اه و تلك تستعمل مع المتمر دين المتاصين من اهل المدن والامم الذين ليسو ا نهصو ن للصواب طوعاً من تلقاء أنفسهم ولا بالا قاو يل وكذ لك من تعاصى منهم على تلتى العلوم النظرية التي تماطأ ها فاذن اذاكا نت فضيلة الملك أو صناعة استعمال افعال فضائل ذوى القضائل وصناعات ذوى الصناعات الجزئية فانه يلزم ضرورة ان يكون من يستعملهم من اهل الفضائل و اهل الصنائع في تأد يب الامم واهل المد نطائفتين اولتين طائفة تستعملهم في تأديب من يتأد بمنهم طوعاوطائفة تستعملهم في تأد يب من سبيله ان يؤدب كرهاً وذلك على مثال ما توجد عليه الآن في ارباب المنزل والقوام بالصيبان والاحداث فان الملك هومؤدب الامم ومعلمها كاان رب المنزل هومؤدب اهل المنزل ومطمهم والقيم بالصبيان و الاحد اث هو مؤدب الصيان والاحد انومعلمهم وكما انكل و احد من هذين يؤدب بعض من يؤدبه

بالرفق و الاقناع ويؤدب بعضهم كرها كذلك الملك فان تأديهم كرها و تأديبهم طوعاً جميعا من اجل ما هية و احدة في اصنا ف الناس الذين يؤ د بو ن و تقو مونو انما تنفاضل في القلة و الكثرة و في عظم القوة و صغرها و على قد ر عظم قوة تأديب الامم و تقو عهم على قوة تأديب الصبيان و الاحد اث و تأديب ارباب المنازل لاهل المنازل كذلك عظم قوة المقومين و المؤدبين الذين هم الملوك و قوة من يستعمل و ما يستعمل في تأديب الامم و المدن وانه يحتاج من المهن التي بها يكون التأديب طوعاً الى اعظمها قوة و من التى يؤدب بهاكرها الى اعظمها قوة و تلك من الماهية الجزئة وهي القوة على جودة التدبير في قود الجيوش و استعمال آلات الحرب و النيا سالحر بيين في مغالبة الامم و المدن الذين لا نقاد ون لفعل ما نا لون به السعادة التي لا جل بلو غها كون الانسان و ان كلموجود انماكون ليبلغ اقصى الـكمال الذي له ان سلغه بحسب رسته في الوجود الذي يخصه فالذي للانسان من هذا هو المخصوص باسم السعادة القصوى ومالانسان من ذلك بحسب رتبه في الانسانية هو السعادة القصوى التي تخص ذلك الجنس و الجزئي الكائن لاجل هذا الغرض هو الجزئي العادل والصناعة الجزئية التي غرضها هذا الغرض هي الصناعة الجزئية العادلة و الفاضلة و الذين يستعملون في تأديب الامم و اهل المدن طوعاً هم أهل الفضائل و الصنائع النطقيه و ظاهر ان الملك محتاج الى ان يعود الى العلوم النظرية المعقولة

التي قد حصلت معرفتها ببراهين نقينية ويلتمس في كل و احدة منها الطرق الاقناعية المكنة فيهاو سحرى في كل واحدة منها جميع ما عكن فيه من الطرق الاقناعيه وذلك مكنه عاله من القوة على الاقناع في شيء شيء من الامور لم يعمد الى تلك الامور باعيانها فيأخذ مثالاتهاو سنغي انتجعل تلك المثالات تخييل الامور النظرية عند جميع الامم باشتر اك و مجعل المثالات على النوقع التصديق به بالطرق الاقناعية و مجتهد في كل. ذلك ان بجملها مثالات مشتركه و بطريق اقناعيـة مشتركه لجميم الامم و المدن ثم من بعد ذلك محتاج الى احصاء افعال الفضائل والصنائع العملية الجزئية و هي التي اشرطت فها تلك الشر ائط المذكورة فهاسلف و بجعل لها طرق اقناعية مشهورة ينهض بهاعز المهم نحوها وتستعمل في ذلك الا قاويل التي تو طألها امر نفسه والا قاويل الانفعالية والخلقية التي تخشع منهانفوس المد نيين وتذل و تلين وتضعف و في الاشياء المضادة لها اقاويل أنفعالية وخلقية تقوى لها نفوس المدنيين وتعزبه فتقسوا وتخبوا يه فهذه باعيانها يستعملها في الملوك المشاكلين له والمضادين له وفي الناس والاعوان الذين يستعملهم وفي الذين يستعملهم المضاد ونله وفي الفاضلين وفى المضادين لهم فأنه يستعمل فما مخصه أقاويل تخشع منها النفوس وتذل وفي المتضادين اقا و يل تعزبها النفوس و تقسو و تعاف وا قا و يل منا قض بهامخا لفي تلك الاراء والافعال بالطرق الاقناعية واقاويل تقبح آراءهم وافعًا لهم ويظهر نكرها و شنعتها و يستعمل في ذلك من الاقاويل

للصنفين جميماً اعنى الصنف الذى سبيله ان يستعمل حينا نحين وبومابيوم ووقتا بوقت ولا محفظ ولا يستدام ولا يكتب ويستعمل الصنف الآخر وهوالذي سبيله ان محفظ ويستدام متلواً ومكتوبا ويجعل في كل من الكتا بين الاراء والافعال التي المهاد عو او الاقاويل التي التمس بها ان يحفظ علمهم وعكن فيهم ما اليه دعوا حتى لا نرول عن نفوسهم والاقاويل التي يناقض اما من ضاد تلك الاراء و الافعال فتحصل للعلوم التي يؤدبون سها ثلث رتب لكل علم منها قوم يستحفظونه ممن له قو ة على جودة استنباط مالم يصرح له في الجنس الذي استحفظ وعلى القيام بنصر نه و منا قضة ما ينا قضه ومضادة مايضا ده و على جودة تعليم كل ذلك ملتمسين بجميع ذلك تميم غرض الريئس الاو لفي الاممو المدن تم بعد ذلك ينظر في اصنا ف الامم امة امة وينظر فيما وطنت له تلك الامة بالطبع المشترك من الملكات و الافعال الانسانية حتى يأتى على النظرفي الامم كلهم واكثرهمو ينظر فها سبيل الامم كلهم ان نشتركو افيه و هو الطبيعة الانسانية التي تعمهم ثم ما سبيل كل طها دُفه من كل امة ان تخص به في ههذه كلها و يحصل بالفعل الاشياء التي سبيلها ان تقوم بها امة امـة من الافعال و الملكات و يسدد وافهانحوالسعادة كم عمد ذلك بالتقريب و اي اصناف الاقناعات ينبغي ان تستعمل معهم و ذلك في الفضائل النظرية و الفضائل العملية فيثبت ما لامة امة على حيا لها بعد ان تقسم ا قسام كل امة و ينظر هل يصلح ان تستحفظ طائفة منهم العلوم النظرية

ام لاو هل فيهم من يستحفظ النظرية الذائعة او النظرية المخيلة وفاذا حصلت هذه كلها عندهم كانت العلوم الحاصلة عندهم اربعة احدها الفضيلة النظرية التي يحصل بها الموجود ات معقولة عن بر اهين تقينية ثم محصل تلك المعقولات باعيانها عن طرق اقناعية ثم العلم الذي محتوى على مثالات تلك المعقولات مصدقا بها بالطرق الاقناعية ثم بعدها العلوم مثالات تلك المعقولات مصدقا بها بالطرق الاقناعية ثم بعدها العلوم المنتزعة عن هده الثلاثة لامة امة فتكون تلك العلوم المنتزعة على عدد الامم محتوى كل علم منها على جميع الاشياء التي تكمل بها تلك الامة و تسعد و تسعد

فلذلك محتاج الى ان رتب لعلم ما تسعديه امة امة او قوم قوم او انسان انسان و يستحفظ ما ينبغي ان تؤدب به تلك الامة فقط ويعرف الاشياء التي تستعمل في تأديب تلك الامة من طريق الاقناع وينبغي ال يكون الذي يستحفظ ما ينبغي ان تعلمه تلك الامــة انسان اوقومله اولهم إيضا قوة على جودة استنباط ما لم يعطه او يعطوه بالفعـل في الخـير الذي استحفظ و على القيام بنصرته و مناقضة ماضاده وعلى جودة تعليمه لتلك الامة ملتساً بكل ذلك تنميم غرض الرئيس الاول في الامة التي لاجلها اعطاه اواعطاهم ما اعطاه فهؤلاء هم الذين سبيلهم ان يستعملوافي تأديب الامم طوعاً والافضل ال يكون في كلواحد من هؤلاء الذين اليهم تفويض تأديب الامم من هؤلاء الطوائف في كلواحد منهم فضيلة جزئية وفضيلة فكرية يتفقون بهما على جودة استعال الجيوش في الحروب اذا احتاجوا الى ذلك حتى تجتمع فى كل واحد منهم ماهية التأديب بالوجهين جميعاً فان لم يتفق ذلك فى انسان واحد اضاف الى الذى يؤدب طوعاً من له هذه الماهية الجزئية وتصير سنة من يفويض اليه تأديب كل امة ان يكون له قوم يستعملهم فى تأديب تلك الامة طوعا او كرها فيجعل من يستعملهم ايضا طائفتين اوطائفة و احدة لها ماهية فى الامرين جميعاتم تقسم تلك الطائفة او الطائفتين الى اجزائها اواجزاء كل و احدة منها الى ان تنتهى الى اصغر اجزائها اواصغر ها قوة فى التأديب \*

وتجعل المراتب فيها بحسب الفضيلة المفكر بة التى فى كل و احد منهم اما فضيلة فكرية تستعمل بها اجزاء او فكرية تستعمل بها اخر فيكون اما .

ذاك قريبا و اما هذا فادتهما بحسب قوة الفضيلة الفكرية فاذا حصلت هاتان الطائفتان فى كل امة اوفى مدينة ترتبت الاجزاء الاخرعن هؤ لاء فهذه هى الوجوه والطرق التى منها تحصل فى الامم و المدن الاشيباء الانسانية الاربعة التى بها ينالون السعادة القصوى \* و اول هذه العلوم كلهاهو العلم الذي يعطى الموجود التمعقولة ببراهين بقينية و هذه الاخر اعا تأخذتلك باعيانهافتقنع فيها او تخيلهاليسهل بذلك تعليم جهور الامم و اهل المدن و ذلك ان الامم و اهل المدن منهم من هو خاصة و منهم من هو عامة \*

و العلمة هم الذين تقتصر و ن اوالذين سبيلهم ان تقتصر بهم في معلوما عمم النظر به على مابوجبه بادى الرأى المشترك \*

والخاصة هم الذين ليس تقتصرون في شيء من معلوما تهم النظر به على ما بوجبه بادى الرأى المشترك بل يعتقدون ما يعتقدونه و يعلمون ما يعلمونه عن مقدمات تعقبت غاية التعقب فلذلك صار كلمن ظن بنفسه انه لا يقتصر على مانوجبه با دى الرأى المشترك في الامر الذي ينظر فيه ظن بنفســه انه خاصي أفي ذلك الامر وبغيره انه عامي فلذلك صار الحاذق من اهل كلصناعة بسمى خاصيا لعلمهم انهليس يقتصر فيمايحتوى تلك الصناعة على ما نوجبه بادى الرأى فيها بل يستقصيها و يعقبها غانة التعقب و ايضا فانه تقال عامي لكل من لم يكن له رياسة ما مدنية ولا كانت له صناعة ترشخ له بها رياسة مدنية بل اما لاصناعة له اصلا اوان تكون صناعته صناعة مخدم بها في المدينة فقط والخاصي كل من له رياسة ما مدنية اوكل من له صناعة بر صديها رياسة مامدنية و كذلك كل من ظن بنفسه ان له صناعة يصلح أن يتقلد بها رياسة مامدنية أو حالة يظن بها عند نفســه أنها حال رياسة مدنية بسمى نفسه خاصيا مثل ذوى الاحساب وكثير من ذوى اليسار العظيم وادخل في الخصوص كل من كانت صداعته ا كمل في أن يتقلد مها رياسة \*

فاخص الخو اص يلزم ان يكون هو الرئيس الاول فيشبه ان يكون ذ لك لاجل ا نه هو الذي لا يقتصر في شئ من الاشياء اصلاً على ما يو جبه بادى الرأى المشترك و بالواجب \_ ١ ـ ما اشياء هل تملكته وعهنته الرياسة الاولى و الخصوص الخاص و كل من تقلد رياسة مد نية

تقصد سها تميم غرض الرئيس الآول فهوتابع لاراء متعقبة في غاية من التعقب الا انه لم يكن آراؤه التي بها صارتا بعا اوبها يمكن في نفسه ا نه سبغي ان مخدم بصناءته تلك الرئيس الاول الاعــا اوجبه بادى الرأى فقط و يكون في معلوماته النظرية على مايوجبه با دى الرأى المشترك فتحصل ان يكون الخاص هو الرئيس الاول والذي عنده من العلم الذي محتوى على المعقو لات ببر اهين يقينية و الباقون عامـة وجمهو ر فالطرق الاقناعية و التخيلات انما تستعمل اذاً في تعليم العامة وجمهور الا مم و المدن و طرق البر ا هين اليقينية في ان يحصل بها المو جود ات انفسها معقولة يستعمل في تعليم من سبيله ان يكون خاصياً و هذا العلم هو اقدم العلوم و اكمامارياسة و سائر العلوم الاخر المرئيسة هي تحت رياسة هذا العلم و اعنى بسائر العلوم الرئيسة الثانى والثالث المنتزع منهااذ كانت هذه العلوم انما تحتذى حذوذلك العلم ويستعمل ليتكمل الغرض مذلك العلموهو السعادة القصوى و الكمال الإخيرالذي يبلغه الانسان وهذا العلم على ما يقال انه كان في القديم في السكلد انيين وهم اهل العراق تم صار الى اهل مصر ثم انتقل الى اليونا نيين ولم يزل الى ان انتقل الى السريانيين ثم الى العرب وكانت العبارة عن جميع ما يحتوى عليه ذلك العلم باللسان اليوناني ثم صارت باللسان السرياني ثم باللسان العربي وكان الذين عندهم هذا العلم من اليونا نيين يسمونه الحكمة على الاطلاق و الحكمة العظمى و يسمون اقتناءها العلم وملكتها الفلسفة و يعنون به ايثار الحكمة العظمى

و محبتهاو يسمون المقتى لها فيلسوفاً يعنون بهاالمحب و المؤثر للحكمة العظمي ويرون انها بالقوة الفضائل كلها ويسمونها علم العلوم وام العلوم وحكمة الحكم وصناعة الصناعات يعنون بها الصناعة التي تشمل الصناعات كلها و الفضيلة التي تشمل الفضائل كلها و الحكمة التي تشمل الحكم كلها وذلك ان الحكمة قد تقال على الحذق جداً و بافر اط في اي صناعة كانت حتى رد من افغال تلك الصناعة ما يعجز عنه أكثر من تعاطاها و يقال حكمة بشرية فان الحاذق بافراط في صناعة مايقال أنه حكيم في تلك الصناعة وكذلك النافذالروية والحثيث فيهاقد يسمى حكمافي ذلك الشيء الذي هو نافذ الروية فيه الاان الحكمة على الاطلاق هي هذا العلم وملكته واذا انفردت العلوم النظرية تملم يكن لمن حصلت له قوة على استعالها في غيرها كانت فلسفة ناقصة والفياسوف الكامل على الاطلاق هو ان محصل له العلوم النظرية ويكون له قوة على استعالها في كل ماسو اهابالوجه المكن فيه و اذا تؤمل امر الفيلسوف على الاطلاق لم يكن بينه وبين الرئيس الاول فرق و ذلك ان الذي له قوة على استمال ما تحتوى عليه النظرية في كل ماسو اهمل هو ان يكونله القوة على ايجادهامعقولة وعلى ايجاد الارادية منها بالفعل وكلما كانت قوته على هذه اعظم كان أكمل فاسفة فيكون الكامل على الاطلاق هو الذي حصلت له الفضائل النظرية اولائم العملية ببصيرة تقينية ثمان تكون لهقدرة على انجادها جميعاً في الامم و المدن بالوجه و المقدار المكنين في كلو احد منهم ولما كان لا عكن ان تكون له قوة على انجا دهما الاباستعمال براهين بقينية و بطرق اقداعية و طرق تخئيلية اما طوعا اوكرها صار الفيلسوف على الاطلاق هو الرئيس الاول واذاكان كل تعليم فهو يلتئم بشيئين بتفهيم ذلك الشئ الذي يتعلم و اقامة معناه في النفس ثم ايقاع التصديق بما فهم و اقيم معناه في النفس \*

ونفيهم الشيء على ضربين احـدهما ان يعقل ذاته و الثاني بان سخيل عثاله الذي يحاكيه والقاع التصديق يكون باحد طريقين اما بطريق البرهان اليقيني و اما بطريق الاقناع و متى حصل علم الموجود ات اوتسلمت فان عقلت معا نيها انفسها و اوقع التصديق بها عملى البراهين اليقينية كان العلم المشتمل على تلك المعلومات فلسفة و متى علمت بان تخيلت عثالاتها التي تحاكيها وحصل التصديق بماخيل منهاءن الطرق الاقناعية كان المشتمل على تلك المعلو مات تسميه القد ما ء ملكة و اذ ا اخذت تلك المعلو ما ت انفسها و استعمل فيها الطرق الاقناعية سميت الملكة المشتملة عليها الفلسفة الذايعة المشهورة والبتراثية فالملكة محاكية للفلسفة عند هموهما يشتملان على مو ضوعات باعيانها وكلتا هما يعطيان المبادى القصوى للموجودات فانهما يعطيان علم المبدأ الاول والسبب الاول للموجودات ويعطيان الغابة القصوي التي لاجلها كون الانسان وهي السعادة القصوى والغاية القصوي في كل واحد من الموجود ات الاخروكل ما تعطيه الفلسفة من هذه معقولا اومتصوراً فان الملكة تعطيه متخيلا وكل ما تبرهنه الفلسفة من هذه فان الملكة تقنع فان الفلسفة تعطى ذات المبدأ الاولوذو ات المبادى الثواني غير الجسانية

التي هي المبادي القصوى معقولات والملة تخيله عثالاتها المأخوذة من المبادي الجسماينة وتحاكيها بنظائرها من المبادى المدنية و محاكى الافعال الإلمية بافعال المبادى المدنية و محاكي افعال القوى و المبادى الطبيعية نظائر ها من القوى و الملكات و الصناعات الاراد به كما نفعل ذلك افلا طن في طهاوس و تحاكي المعقولات منها بنظائر هامن المحسوسات مثل من حاكى المادة بالهاوية اوالظلمة او الماء اوالعدم بالظلمة و محاكى اصناف السعادات القصوى التي هي غايات افعال الفضائل الا نسانية منظائرها من الحيرات التي يظرب إنهاهي الغايات و محاكي السعادات التي في الحقيقة سعاد ات بالتي يظن انها سعاد ات ويحاكي مراتب الموجود بنظائرها من المراتب الكائنة والمراتب الزمانية ومحرى ان يقرب الحاكية لها من ذواتها وكل ما تعطى الفلسفة فيه البراهين اليقينية فان الملة تعطى فيه الا قنا عات و الفلسفة تقدم بالزمان الملة و ايضا فان معقولات الاشياء الارادية التي تعطيها الفلسفة العملية بين انها اذا التمس ايجادها بالفعل فينبغي ان تشترط فيها الشرائط التي بها يمكن ان تحصل موجودة بالفعل وتأتلف باعيا نها اذا اشترطت فيها الشرائط التي بها شكرن وجود ها بالفعل في النوا ميس \*

فواضع النواميسهوالذي له قدرة على ان يستخرج بجودة فكرته شرائطها. التي بها تصير موجودة بالفعل وجود اتنال به السمادة القصوى وبين انه ليس يلتمس واضع النواميس استنباط شرائطها او تعقلها قبل ذلك ولا تمكن

ان يستخرج شرائطها التي يسمو بها نحو السعادة القصوى اويعقل السعادة القصوى وليس عكن ان تحصل له هذه الاشياء معقولة تصير بها ما هية وضع النوا ميس رئيسة اولى دون ان يكون قد حاز قبل ذلك الفلسفة فاذن يلزم فيمن كان واضع النوا ميس على ان ماهيته ماهية رياسة لاخدمة ان يكون فيلسو فأوكذلك الفيلسوف الذى اقتنى الفضائل النظرية فانما اقتناه من ذلك يكون باطلاًاذا لم يكن له قدرة على ايجاد هافي كل ماسواه بالوجه الممكن فيه وليس عكن ان يستخرج في المعقو لات الارادية احو الهاوشر انطها التي بها تكون موجودة بالفعل دون ان تكون له فضيلة فكرية والفضيلة الفكرية التي لاعكن ان وجدفيه دون الفضيلة العملية ولاعكن معذلك ابجادها في كل ما سواه بالوجه الممكن فيه الابقوة على جودة الا قناع و جودة التخييل فاذن معنى الامام والفيلسوف و واضع النوا ميس معنى واحد الاان اسم الفيلسوف مدل فيه على الفضيلة النظرية الاانها انكانت من معة على ان تكون الفضيلة النظرية على كما لها الاخير من كل الوجوه لزم ضرورة ان يكون فيه سائر القوى و واضع النواميس يدل منه على جودة المعرفة بشرائط المعقولات العملية والقوة على استخراجها والقوة على امجادها في الامم و المدن فانكانت هـذه مزمعة ان تكون موجودة عن علم لزم ال يكون قبل هذه فضيلة نظرية على جهة مايلزم من وجود المتأخر وجود المتقدم \*

و اسم الملك بدل على التسلط و الاقتدار و الاقتدار التام هو ان يكون

اعظم الاقتدارات قوة وان لا يكون اقتداره على الشيء بالاشياء الخارجة عنه فقط بل ربحاً يكون في ذاته من عظم المقدرة بان تكون صناعة وماهية و فضيلة عظيمة القوة جداً وليس يمكن ذلك الا بعظم قوة المعرفة وعظم قوة الفضيلة و الصناعة و الالم يكن ذا مقدرة على الاطلاق و لاذا تسلط اذا كان سبق فياكان دون هذه المقدرة نقص في قدرته وكذلك ان لم يكن له مقدرة الاعلى الخيرات المتى دون السعادة القصوى كان اقتداره انقص ولم يكن كملاً فلذلك صار الملك على الاطلاق وهو بعينه الفيلسوف واضع النواميس \*

واما معنى الامام فى لغة العرب فاعما بدل على من يؤتم به و يقبل و هو اما المتقبل كما له او المتقبل غرضه فان لم يكن متقبلا لجميع الافعال و الفضائل و الصناعات التي هى غير متناهية لم يكن متقبلا على الاطلاق و ان لم يكن ها هنا غرض يلتمس حصوله بشئ من الصنا أنع و الفضائل و الافعال سوى غرضه كا نت صناعته هى اعظم الصناعات قوة و فضليته اعظم الفضائل قوة و فكرته اعظم الفكر قوة و علمه اعظم العلوم قوة او كان مجمع هذه التي فيه يستعمل قوى غيره في تكميل غرضه و ليس ا وكان مجمع هذه التي فيه يستعمل قوى غيره في تكميل غرضه و ليس عكن ذلك دون العلوم النظرية و دون الفضائل الفكرية التي هى اعظمها قوة دون سائر تلك الاشياء التي تكون في الفيلسوف \*

فتبين ان معنى الفيلسوف والرئيس الاول والملك وواضع النوا ميس والامام معنى كله واحد واي لفظة تما اخذت من هذه الالفاظ ثم اخذت ما يدل

عليه كلواحد منها عند جمهور اهل لغتنا وجديها كلما تجتمع في آخر الاس في الدلالة على معنى واحد بعينه ومتى حصلت هـذه الاشياء النظرية التي برهنت في العلوم النظر بة مخيلة في نفوس الجمهور واوقع التصديق عا تخيل مها وحصلت الاشياء العملية بشرائطها التيبها وجودها ممكنة في نفوسهم و استولت علها و صارت عن ائمهم لا تنهضهم نحو فعل شيء آخر غير ها فقد حصلت الاشياء النظرية و العملية تلك و هذه باعيا نها لذا كانت في نفس رو اضع النو ا ميس فهي فاسفة فاذا كانت في نفوس الجمهور فهي ملكة وذلك ان الذى تبين هذه في عـلم و اضع النواميس بصيرة نقينية و التي مكرن في نفوس الجمهور تخيل واقناع وعلى ان واضع النواميس يخيل ايضا هذه الاشياء ليست المخيلات له ولااللقنعات فيه بل نقينية له وهو الذي اخترع المخيلات والمقنعات لالمكن ما في نفسه تلك الاشياء في نفسه على انها ملكة له على إنها تخييل واقناع لغيره بقي له وعلى إنها لغيره ملكة وله هو فلسفه وفهذه هي الفلسفة بالحقيقة والفيلسوف بالحقيقة فاما الفلسفة البتراء . و الفيلسو ف الزور و الفيلسوف البهرج و الفيلسوف الباطل فهو الذي يشرع في إن يتعلم العلوم من غيران يكون مؤطاً نحوها فان الذي سبيله إن يشرع في النظرينبغي ان يكون له بالفطرة استعداد للعلوم النظرية و هي الشرائط التي ذكرها ا فلا طن في كتابه في السياسة و هي ان يكون جيد الفهم و التصور للشئ الذاتي تمان يكون حفوظاً و صبوراً على الكد تالذى يناله فى التعلم و ان يكون بالطبع محبأ للصدق و اهله والعدل و اهله

غير جموح و لا لجوج فيما يهواه وان يكون غير شره على المأكول و المسروب بهون عليه بالطبع الشهوات والدرهم والدينار و ما جانس ذلك وان يكون كبير النفس عما يشين عندالناس وان يكون قوعاً سهل الانقياد للخير والعدل عسر الانقياد للشر والجور وان يكون قوي العزيمة على الشيء الصواب ثم بعد ذلك يكون قدر بي على نواميس و على عادات نشأكل ما فطر عليه و ان يكون صحيح الاعتقاد لآراء الملة اللي عادات نشأ عليها متمسكاً بالافعال الفاضلة التي في ملته غير مخل بكلها او بمعظمها وان يكون مع ذلك متمسكاً بالافعال التي هي في المشهور فضائل غير مخل بكلها او بمعظمها وان يكون مع ذلك متمسكا بالفضائل التي هي في المشهور فضائل غير مخل وان يكون مع ذلك متمسكا بالفضائل التي هي في المشهور فضائل غير مخل وان يكون مع ذلك متمسكا بالفضائل التي هي في المشهور في النهور فضائل غير مخل ولا بالمنال الجميلة التي هي في المشهور جميلة فان الحدث اذا كان هكذا ثم شرع في ان يتعبلم الفلسفية فتعلمها امكن ان لا يصير فيلسوف زور شرع ولا بهرج ولا باطل \*

و الفيلسوف الباطلهو الذى تحصل له العلوم النظرية من غيران يكون له ذ لك على كما له الآخر بان يوجد ماقد علمه في غيره بالوجه المكن فيه و النهرج هو الذى يتعلم العلوم النظرية ولم يزور ولم يعود الافعال المفاضلة التي في المشهور بل كان تابعاً هواه و شهوا ته في كل شئ من اي الاشياء اتفق \*

و الفيلسو ف المزور هو الذى يتعلم العلوم النظرية من غير ال يكون معدا بالطبع نحو ها فال المزور والبهرج و ال الملا العلوم النظرية فانهما في آخر الامريضمحل مامعهما قليلا حتى اذا باغا السن الذي سبيل

الفضائل ان يكمل الانسان فيه انطفت علو مهما على المام اشد من انطفاء نار ار قليطس الذي بذكره افلاطن و ذلك ان طباع الاول وعادة الثاني يظهر ان ١- مابذكرا نه فيه في شبابهما ويثقلان عليهما حفظ ما قد احتملا الكد فيه فيهملانه فيتبدى مامعهما يضمحل قليلا قليلا الى ان يبطل ناره وينطني فلا يجنيان له ثمرة \*

واما الفيلسوف الباطل فهوالذي لم يشعر بعد بالغرض الذي له التمست الفلسفة فحصل على النظرية او على اجزاء من النظرية فقط فرأى الله الغرض من مقدار ماحصل له منها بعض السعاد ات المظنونة انها سعادة التي هي عند الجمهور خيرات فاقام علمها طلباً لذلك و طمعاً في ان ينال به ذلك الغرض وهذا ربحا نال به الغرض فاقام عليه و ربحا عسر عليه نيل الغرض فرأى فيا علمه منها انه فضل فهذا هو الفيلسوف الباطل \* نيل الغرض فرأى فيا علمه منها انه فضل فهذا هو الفيلسوف الباطل \* والفيلسو ف بالحقيقة هو الذي تقد مذكره فاذ الم يتنفع به و قد بلغذلك المبلغ فليس عدم النفع به من قبل ذاته و لكن من جهة من لا يصغى او من لا يرى ان يصغى اليه \*

فالملك و الامام هو بماهيته و صناعته ملك وامام سوا ، و جدمن بقبل منه او لم يو جد اطيع او لم يطع و جد قو ما يعاو نو نه على غرضه او لم يجد كما ان الطبيب طبيب بما هيته و بقد ر ته على علاج المرضى و جد من ضى او لم يجد و جد آلات يستعملها فى فعله اولم يجد كان ذ ايسار او فقرو ليس يزيل ظنه الا ان يكو ن شى من هذه كذ لك لايزيل امامة الا مام

ولا فلسفة الفيلسو ف و لا ملك الملك الا ان تكو ن له آلات يستعملها في افعاله و اناس يستخد مهم في بلوغ غرضه \*

و الفلسفة التي هـذه صفتها اعما تأدت الينا من اليونانين عن افلا طن وعن ارسطوطاليس وليس واحدمنهما اعطانا الفلسفة دون ان اعطانا معذلك الطرق اليها و الطريق الى انشائها متى اختلت او بادت و نحن نبتدى أو لا مذكر فلسفة ا فلا طن و من اتب فلسفته و نبتدى من اول اجزاء فلسفة افلاطن ثم نرتب شيئاً شيئاً من فلسفته حتى نأ بى على اخرها و نفعل مثل ذ لك في الفلسفة التي اعطاناها ارسطوط اليس فنبتدى من اول اجزاء فلسفته \*

فتبين من ذلك ان غرضهما عا اعطياه غرض و احد و انهما انما التمسااعطاء فلسفة واحدة بعينها فلسفة افلاطن و اجزاؤها

ومراتب اجزائهامن اولها الى آخر ها دهذا آخر ما وجد ناه من هذ االكتاب والحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على سيد المرسلين محمد المصطفى

و آله الطيبين الطاهرين

و صحبه اجمعين آمين ثم آمين

> 11111 777

## سے اعلان کے۔

## \*\*\*

جس كتاب پر مجلس دائرة المعارف كي مهر يا دستخط عهده دار متعلقه نه هو ن خريدار او سكو مالي مسروقه سمجهين اور ايسي كتاب كو بمقتضاء احتياط هي گزخريد نه فر ما نبين \*

المعلن مهتمم مجلسد ائرة المعارف



هو العليم الحكيم

التمليقات

المه الم التاني الحدكيم ابي نصر محمد بن محمد بن الله الله الوزلغ بن طرخان الفار ابي رحمه الله وجعل الجنة مثواه المتوفي

سنة السم و ثلاثين و ثلاث ما ية

هجر له

\_\_\_\_\_\*\*\*\*\_-\_\_\_

طبع فی مطبعة مجلس دائرة الممارف العمانیة الکائنة بحید رآباد الله کن حرسها الله عن الشرور و الفتن فی شهر جادی الاخری منة جمادی الاخری منة



## مع يسم الله الرحمن الرحيم الله

هذه الموجودات كالها صادرة عن ذاته تمالى وهي مقتضى ذاته قهي غير منا فية له وكل ماكان غير مناف وكان مع ذلك يدلم الماعل انه فاعله فهو مراده بانه مناسب له و لانه عاشق ذا ته فهي كلها مر ادة لاجل ذا ته فنكون القاية في فعله ذا ته وكو نها مرادة له ليس هو لا جلى غرض بل لاجل ذا ته اذالة في فعله ذا ته وكو نها مرادة له ليس هو لا جلى غرض بل لاجل ذا ته اذالة في مالا يكون الشوق فا نه يقال لم طاب هذا فيقال لا نه اشتهاه وحيث لا يكون الشوق لا يكون الغرض وايضاً الغرض هو السبب في ان يصير الفاعل فاعلا بعدان لم يكن و لا نجو ق ان يكون الواجب اللوجود لذا ته الذي هو تام امر مجمله على صفة لم يكن عليها فا ته يكون نا قصا من تلك الجهة فقد عن فت ارا دة الواجب لذا ته وانها بدينها عنا يته ورضا ه ه

وقال \_ كل واحد من العقول الفعالة شرف ممايليه وجميع العقول القعالة

الشرف من الامور المادية تم الساويات من جملة الماديات اشرف من عالم الطبيعة وتريد بالاشرف همذا ما هو القدم في ذا ته ولا يصح وجود تالية فلا بعد وجود مقد مه والحكما، يسمون ما تحتاج اليه الشيء في وجوده وقائه الكمال الاول ومالا تحتاج اليه في قائمه ووجوده الكمال الثاني \* وقال الادراك العالم هو للفس وليس المحتاسة الا الاحساس بالشيء وليس المحسوس الاالا فعال \*

والمدليل على ذلك ان الحاسة قد تنفعل عن المحسوس و تكون النفس لا هية فيكون الشيء غير محسوس ولا مد راك عا لنفس تد رك المصور المحسوسة المحسوسة المحسوسة المحسوسة المحسوسة المحسوسة المحسوسة وللما و يكون معقول تلك الصور لما مطابق المحسوسة تناك المور لما مطابق المحسوسة فيه واحتياجه معادراك الصور المعقولة الى توسط المصور المحسوسة بخلاف المجرادت في ادراك الصور المعقولة الى توسط المصور المحسوسة بخلاف المجرادت فانها تدرك الصور المعقولة من اسبابها وعالها التي لا تتغير ه

وحصول المعارف للانسان يكون من جهة الحواس وادراكه للكايات من جهة احساسه بالجزئيات ونفسه علمة بالقوة فالطقل نفسه مستعدة لان تحصل لهما الا واثل و اللبادى وهي تحصل له من غير استعانة عليها بالحواس بل تحصل له من غير قصدو من حيث لا يشعر به والمسبب في حصولها له استعداد له ملا أذا فار قت البدن والاستعداد لادراك للمقو لات فاعلها تحصل له من غير حاجة الى القوى الجسمية التي خاته بل تحصل له من غير قصد و من حيث لا تشعر كالحال في حصول

والحواس هى الطرق التى تستقيد منها النفس الا نسانية المارف ، وقال النفس مادا مت ملابسة الهيولى لا تعرف مجرداتها ولاشيئامن صفاتها التى تكون لهاوهى مجرحة ولاشيئامن احوالها عند التجرد لا بهالا يمكنها الرجوع الى خاص ذاتها \_ والتجرد عما يلا بسهاما تع له عن التحقق بذا تها وعن مطالعة شي من احوالها فاذا تجردت زال عنها هدذا اللهوق فينئة تعرف ذاتها واحوالها وصفاتها الخاصة بها ،

وقال \_ القوى البدنية عنع النفس عن التفرد مذ اتها وخاص ادر اكاتها فهي مدر ك الاشياء متخيلة لامعقو لة لانجذ ابها اليها واستيلا أنها عليها و لانها علم تأتلف بانعقايات و لم تعرفها بل نشأت على الحسيات فهي تطمئن اليها و شق بهافتتوهم أنه لا و جود للعقليات و انعاهي او هام مرسلة \*

و قال \_ الوقوف على حقائق الاشياء ليس في قد رة البشر ونحن لا نعر ف من الاشياء الا الخواص و اللوا زم و الاعراض و لا نعرف الفصول القو مة لكل منها الد الله على حقيقته بل انها اشياء لهاخو أصو اعراض فا نالا نعرف حقيقة الاولى و لاالنقس ولا الفلك و النار و الهواء والماء والارض ولا نعر ف حقائق الاعراض به

ومثال ذلك إنا لا نعرف حقيقة الجوهر بل انما نعرف شيئاله هذه الخاصة و هو أنه الموجود لا في موضوع وهذ اليس حقيقته ولا نعرف حقيقة الجسم يبل نعرف شيئا له هذه الخواص وهي الطول والعرض والعمق و لا نعرف حقيقة الجيو حقيقة الحيو ان بل انما نعرف شيئاله ادر اك وفعل فان المد رك والقاعل ئيس

هو حقيقة الحيو ان بلخاص اولازم و الفصل الحقيق له لاندركه و لذلك مقع الحلاف في ماهيات الاشياء لان كل واحد ادرك لازما غيرماادركه الآخر فحكم بمقتضى ذلك اللازم و نحن انما نثبت شيأ مخصو صاعر فنا انه مخصوص من خاص له ا و خواص ثم عر فنا لذلك الشيء خواص اخرى بواسطة ماعرفناه اولاثم توصلنا لى معرفة انيتها كالامرفى النفس والمكان وغيرها مما اثبتنا انياتها لامن ذو اتهابل من نسب لها الى اشياء عرفناها او من عارض لها او لازم \*

و مثاله فى النفس انا رأينا جسما يحرك فا ثبتنا لتلك الحركة محركا و انها حركة مخالفة لحركات سائر الاجسام فعرفنا انله محركا خاصاً و له صفة خاصة ليست لسائر المحركين ثم تتبعنا خاصة خاصة ولا زما لازما فتوصلنا بها الى انيتها \*

وكذلك لا نعرف حقيقة الاول بل انما نعرف منه انه يجب له الوجود و هذا لا زم من لوا زمه لاحقيقة ونعرف بواسطة هذا اللازم لوا زم اخرى كالوحدانية وسائر الصفات ،

و قال\_ اجزاء البسيط تكون اجزاء لحده لا لقو امه وهي شيء نفرضه فانها هو في ذاته فلا جزء له \*

و نحن نعرف في الأول أنه واجب الوجود بذاته معرفة أو لية من غيير اكتساب فأ نا نقسم الوجود الى الواجب و الممكن ثم نعرف أن واجب الوجود لذاته يجب أن يكون و أحدا بواسطة ما عرفناه الا أنه واجب لذاته يجب أن يكون وأحدا بواسطة ما عرفناه الا أنه واجب لذاته \*

وقال ـ الحدله أجزاء والمحدود قد لا تكونله اجزاء و ذلك اذا كان بسيطاً وحينتذ يخترع العقل شيأ يقوم مقام الجنس وشيأ يقوم مقام الفصل واما في المركب فان الجنس يناسب المادة والفصل يُناسب الصورة \* و قال الوجود من لوازم الماهيات لا من مقوما تها لكن الحكم في الاول الذي لاماهية له غير الانية يثبت ان يكون للوجود حقيقة اذا كان على صفة وتلك الصفة هكذا الوجود وليسهكذا الوجود ووجود المخصص بالتأكد بل هوممني لا اسم له يعبرعنه بتأكد الوجود و يثبت ان يكون ا و لى ما يقول فيه ان حقيقة الواجبية بالمعنى المطلق لاالواجبية بالمعنى العام و معناه آنه يجب له الوجود و قد يعبر عن القوى باللوازم ا ذ ليس نعر ف حقيقة كل قوة و لوكانت تعر ف حقيقة الاول اكمان و جوب الوجود شرح اسم للك الحقيقة \*

و قال\_ اذاكان معلول اخيرا مطلقا اى لايكون علة البتة ولا علة لذلك المعلول اكن لا بدلها منعلة اخرى تكون هذه العلة في حكم الواسطة سواه كانت متناهية او غـير متناهيـة فلا يصح وجود ها ما لم يعرض له طرف غيرمعلول والعلة بجب ان توجد مع المعلول فان العلل التي لا توجد مع المعلولات ليست عللا بالحقيقة بل معدات اوممينات وهي كالحركة \* وقال\_ البخار يتصمد ونسبته الى الماء كنسبة الغبار الى الارض \* وقال ـ الـكميات لهـا اجزاء والـكيفيات لا اجزاء لها وليستِ لـكل نوع اجزاء الاللجوهم المركب وللكمية \*

و قال\_ الصور ليست علة صورية للهادة بل صورة للهادة و هي علة صورية لامركب إ

للمركب وليست علة للمركب \*

وقال - سبب الخضرة في انساء اختلاط المرئى وغير المرئى والهواء غدير مرثى و الهباء المنبث فيه مرئي فهذه الزرقة هي خلط مما هو مرئى وغير مرئى وقدل - اذا قيل هذا اشد سو ادا من ذلك فليس يعنى به السو اد المطلق فا نهما في حد السو اد و احد بل معناه ان هذا في سو اده المخصص اشد من ذلك في السو اد المخصص و انما يكون ذلك بالاضافة وكذا المتشابهان من حيث الاضافة \*

وقال ـ المتخالفان همامنا في الوجود من حيث الاضافة وكذا المتشابهان من حيث الاضافة و المتضاد ان يلزمهما التضائف بسبب التنازع ويكون كل واحدمنهما معقول الماهية بالقياس الى الآخر بسبب التنازع فصحيح ان نقول انهما من حيث هما متضاد ان متضائفان و ليس صحيحا ان قول من حيث هما متضاد ان هما د ان \*

وقـالــ اذا قلنا لاخفيفولا تقيل نعنى انهخارج عن جنس الخفة والثقل لا انه متو سط\*

و قال\_الضوء انفعال في القابل من المضيء اوحصول اثر منه من و اهب الصور \*

وقال. الالوان انما تحدث في السطوح من حصول المضي وليست في ذاتها موجودة وهي اعراض تحصل بو اسطة المضي وسبب كونها عنلفة و ان بهضها ابيض و بهضها اسود اختلاف الاستمدادات في المواد \*

وقال كل ما يصدر عن و اجب الوجو دفاتما يصدر بو اسطة عقلية له وهذه الصور المعقولة تكون نفس و جودها نفس عقليته لها لاتما ثر بين الحالتين ولا ترتب لاحدها على الآخر فليس معقوليها له غير نفس وجودها عنه فاذن من حيث هي معقولة و من حيث هي معقولة موجودة كما ان وجود الباري ليس الانفس معقوليته لذاته فالصور المعقولة بجب ان تكون نفس و جودها عنه نفس عقليته لها و الالسكانت معقولات ان تكون نفس و جودها عنه نفس عقليته لها و الالسكانت معقولات اخرى علة لوجود تلك الصور وكان السكلام في تلك المعقولات الحرى علة لوجود تلك الصور وكان السكلام في تلك المعقولات الخرى علة لوجود تلك الصورة ويتسلسل \*

و قال. قالوا ان الهيولى من حيث هي هيولى شيء ومن حيث هي الهيولى شيء فالاستعداد هو نفس الهيولى شيء فالاستعداد هو نفس الهيولى و هذا التحديد و هوا به ا من مستعد لا كثر ها فان البسا على الحنس و الفصل و ليس الجنس والفصل موجود بن في المحدود حتى يكون المحدود له جزآن بل هما جزء الحدوقولنا امر مستعدليس عبد منه ان يكون صركبا كما تقول الوحدة عدد غير منقسم وليس هناك تركب و الالم بكن و حدة كما تقول في الاول انه و اجب الوجود وليس مناه التحديد التحديد مناه التحديد التحديد مناه التحديد مناه التحديد من التحديد مناه التحديد مناه التحديد مناك التحديد مناه التحديد مناه التحديد من التحديد من التحديد من التحديد مناه التحديد مناه التحديد مناه التحديد من التحديد من التحديد مناه التحديد مناه التحديد مناه التحديد مناه التحديد مناه التحدي

وقال طبيعة الانسان عاهى تلك الطبيعة غيركا ئنة و لا فاسدة بل مبدعة وقال طبيعة الانسان فا نها وهى مستبقاة باشخاصهاالكائنة و الفاسدة و امااشخاص الانسان فا نها كا ثنة و فاسدة و كذ لك طبيعة كل و احدة من العناصر مبدعة غير كا ثنة و لافاسدة و هى مستبقاة باشخاصها و اما طبيعة هذه الارض

فانها كائنة فاسدة.

وقال ـ الممقول من الشيء هو وجود مجرد من ذلك الشيء فال كان وجود فلك الشيء ـ ١ ـ وذلك اذا كان ما ديام مقو لا لك وال كان وجود الذا ته كان ممقو لا لذاته و ذلك اذ اكان مجردا و ال كال وجود في الاهيان بهذه الصفة اى مجردا فهوم مقول لذاته فمقولية الشيء بمينها هي وجوده المجرد عن المادة وعلا ثقها فاذا وجد الشيء هذا النحومن الوجود في الاعيان كان ممقولا لذاته وال كان في الذهر ولم بكن مجردا في الاعيان كان ممقولا لذا ته و

وقال .. الحكمة معرفة الوجود الحق والوجود الحق هو واجب الوجود بذاته بالكمال وهو ما سوى بذاته والحكيم هو من عنده علم الواجب بذاته بالكمال وهو ما سوى الواجب لذاته فني وجوده نقصان عن درجة الاول بحسبه فاذن يكون فاقص الادراك فلا حكيم الاالاول لانه كامل المعرفة بذاته و قال ـ الواجب لذاته هو الفاية اذ كل شيء ينتهي الميه كما قال (وان الى ربك المنتهي) وكل غاية فهي خير فهو خير مطلق \*

و قال ـ الاول تام القدرة والحكمة والعلم بكا مل في جميع الهماله لا يدخل في جميع الفعاله لا يدخل في جميع الفعاله تقل المتنقط في جميع الفعاله خلل البتة و لا يلحقه سحجز ولا قصور والآفات وللعاهات المتى تلا خل على الاشياء المطبيعية الماهي تابعة المضرورات ولمجز المادة عن قبول النظام التام \*

وقال عقول الكواكب بالقوة لا بالفعل فليس لهاان تعقل هفة بل شيئا بعد شيء ولا ان تنخيل الحركات دفعة بل حركة بعد حركة والا لمكانت

تقرك الحركات كلها دفعة وهذا محال وحيث يكون بالتكثرة يكون عَة نقصا في ولما كالنت الكواكب في ذوا تها كثيرة اذفيها تركيب من مادة وصورة هي النفس كان في عقولها نقصان وان يكون الكمال حيث تكون البساطة وهي الاول و المعقول القمالة \*

وقال \_ النفس اذا ادركت شيئا فانها تطلب الاستكمال ولالتدرك ذات الشيء المدرك بل يكون فلك من توا بع ذلك ،

و قال ــ ليس سبيل الوحدة في موضوعاتها سبيل اللونية في البياض فالوحدة من اللوا زم وهي كالوجود لا يقوم عما يطرأ عليه ولا يكون غير مفارق و قال ــ مو ضوعات الوحدة لا تقومها وليس سبيل تلك الوضوعات مع الوحدة كسبيل القصول مع الاجناس.

وقال \_ الاعرائض والصور المادية وجود ها في ذواتها هو وجودها في موضوعاتها بل تبطل عنها في موضوعاتها بل تبطل عنها والنقرس المادية هي صور مادية والتقس الا لنباتية ليست هي صورا مادية الاهي غير منطبعة في المادة والشبهة في قواها الحيوانية و النباتية وهلهي قواها وانكانت قواها كيف تبطل ببطلان المادة وهي قواها هـ

وقال النفس الانسانية وال كانت قائمة بذاتها فانهالا تنتقل عن هذا البدق اللى غير ولان كل نفس لها مخصص ببدنها و مخصص هذه النفس غير مخصص تلك النفس فلتنبذ ما تخصصت بذلك البدن و لا يعرفها وقال معقول الاول من اشخاص الانواع الكائنة القاسدة ليس يصح الن يكو ن محمولا على هذا الشخص على الذاك المعقول هو معقول هذا الشخص

الشخص من حيث هو مقيس للينه لأن المعقول من الاشخاص ومن هذا الشخص إيضاً هو تقس الصورة الحاصلة المقولة لا أن يقاسه الي هذا الشخص المو جود قانه ان قاسه اليه لزم حينئذ ان يكون عقل هذا الموجود لا من اسبا به وعلله إلى من اشارة حسية اليه او من وجه اخر مشابه تك يدرك عليه الشخص الجزى المشار اليه بل بجب ابن يكون معقولاً كلياً يصح حمله عليه وعلى سائر اشتحاص بوعه \* وقال الحد بجب ابن يكون لموجود فان الفصل هو الذي يحققه و هو

المقوم لوجوده \*

و قال - كلشى يكونبالقعل يسمى صورة والملك سبيت الصور الجسانية صورا لايها تقيم الاجسام بالقعل \*

و قال\_ الاشياء التي بكونوجود ها لها كالمفارق والنفس الناطقة مدرك هذو اتها والتي وجودها بغيرها كالقوة الباصرة لاتدرك ذا تها عد و قال ـ اذا بطلت صورة النار وحصلت صورة اللمو المبيطل الصورة المجسية معها وتحدث صورة جسمية اخرى مع حدوث الصورة الهوائية الانادالي هي الا تصالات نفسها لو اشياء تعرض للاتصالات تغير وتبطل فالتخلخل و المتكاثف \*

وقال الله بالحقيقة هو كال الوجود وهو و اجب الوجود و الشر عدم هذلك الكنال \*

وقال\_ النقطة كيفية في الخط وهو مثل التربيع لانها حالة للخط المتناهى . وقال السطح يعتبر فيه أنه نها بة و يعتبر فيه أنه مقدار وليس هومقد الر الجهة التي هو بها نهاية ونسبة ذلك هو انه عكن ان نفرض فيه بعد ان الى المقد ارية منه نسبة فصل الى جنس لا كتسبة المقد ارية الى الصورة الجسمية فان هذه النسبة نسبة عارضة الى الصورة

وقال الوحدة فاعلة للمدد فلذ الت هي جزء له والنقطة ليست فاعلة للخط مقاذلك ليست هي بجزء له م

وقال الخاماس جسم جسماً بنقطة تم يماس بنقطة اخرى تكون النقطة الاولى و قد بطلت بالحركة التي بينها فان النقطة الما هي نقطة بالما سة لا غير و اذ ابطلت المماسة بالحركة لم تبق النقطة فلم ببق الخط الذي النقطة مبدأله عوقال الخير ما تشوقه كل شيء في حده و يتم و جوده اي رتبته و حقيقته من الحير الوجود كالانسان والفلك مثلا فا ن كل واحد منها الما يتشوق من الحير ما نشاة عام ذلك عدم المه حده و تم سائم الاشاء عام ذلك عدم المه حده و تم سائم الاشاء عام ذلك عدم المه حده و تم سائم الاشاء عام ذلك عدم المه حده المه حده المه حده المه عدم المه حده المه عدم الله عدم الله

و النفى اله وما ينتهى اليه حده ثم سائر الاشياء على ذلك \* و وال كون البارى عاقلا ومعقولا لا يو جب ان يكون هناك اثمنيسة في الذات ولا في الاعتبار فالذات و احدة و الاعتبار و احد لكن في الاعتبار منقديم و تأخير في تر تيب المعانى \*

و قال النفس الانسانية انما عقل ذاتها لانها مجروة والنفوس الحيوانية غير عبر ردة فلا يعقل ذاتها لان عقلية الشيء هو تجريده عن المبادة والنفس الها ولا يدرك بواسطه آلات الاشياء الحسوسة والمتخيلة واما الكليات والمقليات والمسها بداتها ونفسها بداتها والماتها والماتها والماتها بداتها والماتها والمات

يو قال عوالا والآخر لانه هو الفاعل والفاية فذاته وال مصدير كل مع عنه و مرجعه اليه .

وقال ـ الجسم شرط فى وجود النفس لا محالة فاما فى تقائرا فلا حاجة لهااليه ولعلها اذا فارقته ولم تكن كاملة كانت لها تكميلات من د ونه ولم يكن شرطا بفى تكميلها كما هو شرط فى وجودها «

وقال- الانسان لا يعرف حقيقة الشيء البتة لان مبدأ معرفته الاشياء هو الحسنم عيز بالعقل بين المتشابهات والمتباثنات و يعرف حينئذ بالعقل بعض لوازمه وذاتياته و خواصه و يتدرج من ذلك الى معرفة محمله عن محققه \*

و قال ــ النفوس كلها محتاجة في ذا تها الى ان تستكمل بالفعل وهي مستمدة الذلك استعداد اقر يبا اوبعيدا \*

و قال ـ النفس وان لم تكن في البدن فان قواها التي تصرفها بها في البدن و هي متشبشة بها و هذه القوى مشتركة بينها و بينه و هي منبعثة عن القوة العملية .

وقال النفوس الانسانية اذا اخذت من القوة الخيالية مبادى علومها حتى لا تحتاج في شيء مما تحاول معرفته الى اخذ مباديه من القوة الخيالية تكون تعدا ستكملت و اذا فارقت كانت متخصصة الاستعداد لقبول فيض العقل القعال \*

وقال مذه المقامات والاندارات دايل على اتصال النفس بالاوائل طبعا على كسب «

و قال. اعما احتيح ان تكون الاشكال الهندسية مصورة في لوح عند تعلم اللبراهين ليشغل بها الخيمال بو اسطتها فلانتشوش على المقل استبقاء البرهان

ويكون الخيال مشغولا بشى من جنس الشى الذى يطاب برها نه فلا يفارق و لا يمانع المروبة ان تشغل النفس قواها بشى من مذهب ما يطلبه لهم استعدادها لقبول الصور المطلوبة من عند واهب الصورة و قال رأى القدماء أنه تتولد من هذه النفوس الانسانية و من المقول الفعالة نفوس تكون تلك الباقية والنفس الانسانية فانية \*

وقال ـ الفلك يعقل هذه الاشياء ثم يتخيلها ونحن نتخيل الشيء او لاثم نعقله \* وقال ـ الفلك والكواكب تعقل الاول فيستفزها الالتذاذ بهذا الفلك و التعقل فتتبعه الحركة كما نتخيل نحن اشياء فيسفزنا ذلك فتحدث منه حركات كالوجد و النشاط الاان الفلك يتصور الغاية مع تلك الحركات و لانتصور نحن الغاية \*

و قال ـ الذي محدث في الفلك عندما يعقل من الاول هو كالوجد الذي يلحقنا عند تخيلنا شيئا \*

وقال المسلم الحركات المستديرة سببه الارادات المتصلة ويكنى فيها عرك واحد على سبيل العشق وذلك المحرك هو طلب الكمال اذا كان الكمال لا يحصل للنفوس الفلكية موجودا فكل حدينتهى اليه لا يقف عنده بل يطلب حدا آخر بقدره كما لاو كذلك الى ما نهاية فتتصل الحركات \* و قال المخصص هوما يتمين به الوجو د للشى و ينفر د به عن شبهه و المخصص يدخل في وجود الشىء و المخصص يدخل في تقويمه و تكوينه والمخصص يدخل في تقويمه و تكوينه الفعا شخصا \*

و قال\_ التشخص هو ان يكون للمتشخص ممان لا يشارك فيها غيره و تلك

الممانى هى الوضعو الآين و الزمان فاماسائر الصفات واللوازم ففيهاشركه كالسواد والبياض \*

وقال \_ الفلك كامل فى كل شى الافى وضعه واينه فيد رك هذا النقصان فيه بالحركة و لم يمكن ان يكون في كل جزء من اجزائه مجموع اجزاء الحركة ولم يمكن ان يكون لكل جزء من اجزائه نسبة الى جميع مافي حشو. الاعلى سبيل التعاقب \*

وقال حركة الفلك كال لابانه يطلب كاله ولوكان كما له غير حركته لكان يقف عندو صوله اليه فالحركة فيه كالثبات في المكان الطبيعي للاجسلم المتحركة على الاستقامة فلهذا سحرك دامًا \*

و قال ــ ارادة الفلك و الكو اكبان تستكمل و تشبه بالا ول فتتبع اراد تها هذه الحركة و يلزم عن حركتها وجود هذه الكا ئنات فهذه كالات ثوان \*

وقال \_ الغرض في الحركة الفلكية ليسهو نفس الحركة بماهي هذه الحركة الله حفظ طبيعة الحركة الاانها لم يمكن حفظهافاستبقت بالنوع اى بالحركات الجزئية و ذلك كما استبقى نوع الانسان بالاشخاص لانه لم يمكن حفظه بشخص و احد لانه كائن وكل كائن فاسد بالضرورة و الحركة الفلكية وان كانت متجددة فا نها و احدة بالاتصال و الدوام ومن هذه الجهة وعلى هذا الاعتبار تكون كالثا بتة به

وقال \_ غاية الطبيعة الجزئية شخص جزئ فالشخص الذي يكون بعده غاية الطبيعة الاخرى فاما الاشخاص التي لانهاية لها فهي غاية للقوة السارية

فى جو اهر السمو ات التى تتبعها الحر كات لانهاية لهاالتى سيقتها الاكوان التى لانهاية لها\*

وقال \_ كل ما تعقله النفس مشوب سخيل \*

و قال ـ دورة من د و ران الفلك لا تتحر ك بحركة و احدة حتى يكو ن ما يتحر ك منه في المغرب فان هذه لاحقة و تلك فا ثنة \*

و قال ـ لاسكون البتة في شيء من الاجز اء السماوية فانجميمها متحركة و السكواكب ايضافي ذاتها متحركة عملي من اكز ها انفسها في افلاك تدا و بر ها \*

وقال ـ المعنى المدى هو الذى في قوته أن يصير شيئا آخر وأن يصير له شيء ليس له في الحال \*

وقال ـ الفرق بين الهيولى والمعدوم ان الهيو لى معد وم بالعرض موجود مالذ ات والمعد وم معد وم بالذات والمعد وم معد وم بالذات موجود بالعرض اذ يكون وجود مفى المقل على الوجه الذي يقال أنه متصور في العقل م

وقال .. القابل يعتبرفيه وجهان احد هما ان يكون تقبل شيئا من خار ج فيكون عمد انفعال في هيولى تقبل ذلك الشيء الخار جوقا بل من ذاته لا من خارج فلا يكون عمد انفعال فان كان هذا الوجه الثانى صحيحا فجائز ان يقال على البارى \*

وقال \_ كما ان وجود الاول مبا ثن لوجود المو جود ات باسرها فكذلك تعقله مبائن لتعقل المو جود ات وكذلك جميع احوا له فلا تقاس حال من احواله

حواله على ماسواه فهكذا مجب ان نعقل حتى نسلم من التشبيه تعالىء ن ذلك علواكبيرا\*

وقال ــ الموجود ات كلها من لوازم ذاته والالم يكن لها وجود وكذلك هى معلولة منتقشة الصور في المقول وهي فيها كالهيآت الموجودة فيها اذهى معلولة للهيئة الموجودة فيها والالم تكن موجودة وكذلك المكائنات والحادثات منتقشة في نفوس المكو اكب والافلاك والالم تكن كائنة فلوكانت نقو شا تحيل نقوة خيال المكواكب و الافلاك لمكانت مطابقة لجميع ما يحدث و يكون \*

وة ل \_ الابد يات وسائر الموجو دائة في حالة واحدة لها احوال ونسب لبعضها الى بعض و تلك النسب كلها مو جو دة للا ول فهى معلولة له مثال تلك النسب هو ان يكون اما نسبة اضا فية او نسبة مضا د بة او نسبة علية ومعلولية وكل واحدة من هذه النسب لا تتناهى ولها اعتبارات غير متناهية وكل واحد من تلك المو جود ات من الهيئات والصور تكون علة للآخر و معلولاللآ خرومضاداً لشيء ومصائفا لشيء وتكون له اضافة في اضافة وتركيب اضافة مع اضافة واحو ال غير متناهية الا انها لما كا نت الصور والهيآت متناهة وهو يعرفها و جب ان يعرف النسب التي بينها متناهية وان كا نت غير متناهية لان تلك الصور و الهيآت المتناهية موضوعة لاعتبارات غير متناهية و تلك الاعتبارات تكون حاضرة موضوعة لاعتبارات غير متناهية و تلك الاعتبارات تكون حاضرة

و قال ــ الاول يمقل الفاسدات من جهة اسبا بها و عللها كما تمقل انت

فاسدا من جهة اسبا به مثالة اذا تخيلت انه كلما عفنت مادة في عرق بيت بمها حمى و نعلم مع ذلك من الاسباب ان شخصا ما يوجد و تحدث فيه هذه فنحكم ان هذا الشخص محم فهذا الحكم لا يفسدوان فسدالموضوع \* و قال \_ قد يوجب حركة باض الكو اكب شيئا و حركة غيره تمنع عنه فيتصادم موجبا هما فيحدث شيئا آخر \*

وقال \_ الغايات في الامور الطبيعية هي نفس وجود الصور في المادة لان طبيعة ما اتما تتحرك لتحصل صورة ما في مادة \*

وقال ــ الكواكب تخيل الاشياء فيصير تخيلها سببا لحدوث اشياء كا ان حركاتها تكون سببالحدوث اشياء آخر و قد يكون تخياها سببالا نقاع تخيلات في نفوسنا فتبعثنا على فعل اشياء و قد تنخيل الاشياء فيصير سبية لامور طبيعية مثل ان تتخيل حرارة الهواء فتحدث في الهواء حرارة وقد يخيل فيحدث شيئا لا يتوسط الحركة او مع توسط حركة و الكو اكب تتصور الحركة الجزئية وماتناً دى النها الحركة و تفيضها تلك الحركة في قل ما يحدث من تلك الحركة فلا يعقل ما يحدث من غير تلك الحركة ولو كانت تتصور غير تاك الحركة لوجب ال تحدث حركتان معا ومقتضاها و هذا محال و تلك الاجرام و النفوس لا تخيل المحال و لا تكون كاذ بة البتة و السبب في الاختلاف الواقع في التخيل وكذب بهضه و صدق بعضه أعايكون بسبب القابل و أنه مستعد لقبول فساد المزاج و فساد التركيب وعلة اختلاط بعضها على بعض وتشوش الفكر وخلوه من القوة العقلية كما يكون خاليا في المنام عند المتيلاء القوة الخيالية وليس في الفلك شي

من هذا لانهناك صفاء القابل وقلة الدوائق فلا يتخيل الاالواجبات دون المحالات واما الفاعل وهو التعقل الفعال المفيض عليه التعقل اى التخيل قهو و احد فلا يكون من قبله خلاف في المتخيلات \*

و قال ـ الجنس والفصل حقيقها ان يعقلا ممان مختلفة تكون لله الوازم يشترك الجميع في بعض تلك اللوازم ويختلف في البعض فاللوازم المشتركة فيها يسمى فصلا ولوازم الواعراضا ـ ولسائل فيها يسمى جنسا و المختلفة فيها يسمى فصلا ولوازم الاضاف ـ الى المعانى النيقول فهي لوازم لا مقومات \_ فنقول انها لوازم بالاضاف ـ الى المعانى المعانى التقط منها هذه اللوازم وهي مقومات للمعنى العام من حيث المفهوم و ذلك ان المعانى العامة لا و جود لها في الاعيان كالحيوان مثلا واعما و جود ها في الذهن و اللوازم المذكورة و جود ها في الذهن و اللوازم المذكورة في الدهن فهي مقومة لوجود ها في الذهن و اللوازم المذكورة في الدهن فهي مقومة لوجود ها في الذهن و اللوازم المذكورة و الارادة هي لوازم النفس و اكنها مقومات للحيوان من حيث المفهوم و الحيوان لا وجود له الا في الذهن \*

وقال ـ الشيء لا يعدم بذاته والا لم يصح وجوده والذي يتوهم في الحركة الما تعدم بذانها محال فانها لعدمها سبب فاذا بطات الحركة الاولى تبع بطلانها وجود حركة اخرى \*

وقال \_ الانقباض والانبساط في النبض هو بحسب الانقباض والانبساط في النفس وهما معلولاها لكن الآلة التي للنفس اظهر فعلا و اقواي و ذلك اخنى و اغما يكون النفس اقوى يحسب الحاصة و شدة الحرارة و سعة المكان \*

و قال \_ حركة الانقباض غير محسوسة و لكنها معلومة فانها لا محالة ترجم الى مكانها \*

و قال ـ البساط لافصل لها فلا فصل الون و لا لغيره من الكيفيات ولا لغيره من البساط و الحالة القصل المركبات والعا محاذى الفصل الصورة كا محاذي الجنس المادة و الناطق ليس هو فصل الانسان بللازم من لوازم القصل وهو النفس الانساني ه

و قال \_ الفصول المنوعة لاسبيل الى معرفتها البتة وادراكها واعا يدرك لا زم من لوا زمها فلا سبيل الى معرفة ما يفصل النفس النباتية عن النفس الحيوا نية وعن الناطقة و الاشياء التي يؤتى بها على أنها فصل فا نها تدنل على القصول وهي لوا زمها و ذلك كالناطق فانه شيء يدل على الفصل الفوم للانساق وهو معنى او جب له ان يكون ناطقا و التحديد عشل هذه الاشياء يكون رسوما الاحد ودا حقيقة وكذلك ما تتميز به الاشخاص وما تتم به الا منجة \*

وقال \_ الميت محمل عليه الانسان باشتراك الاسم فيقال هو انساف وحمله على الميت في في الانسانية تنظمن الحيوا نية ولا يصح ال محمل على الميت الله حدوان \*

و قال \_ غذاء الروح هو النسيم فهى تحيله الى جو هر هاو بتذى به وتخرج ما قد سخن و نستخلف بدله فا ما الرطو به فهى غذاء مستقرها هو القاب و لهذا افا لم تجد منفسا بطل و ذلك كالسر اج اذاغمت و لم يجد منفسا خانها تطنى و لا نفنى عنها الدهن ه

و قال ــ كلما يكون له اول وآخر فنسبته اختلاف مقد ارى اوعد دى او معنوي فالمقدارى كالوقت و الوقت اوالظرف و الظرف و العددى كالواحــ و العشرة و المعنوى كالجنس و النوع و الوجود لا اول ولا آخر بذا ته \*

و قال ـ جوهر الملك لا مدخل عليه الحركة و انما الحركة طارية عليه فقد تحقق جو هره و الذ لك قيل الفلك ليس في الحركة و الزمان بل مع الحركة و الزمان \*

وقال ـ هو نه الشيء عينيته و وحدته و نشخصه و خصوصيته و وجوده المنفر د له كل و احدوقو لنا انه هو اشارة الى هو يته و خصوصيته و و جوده المنفر د له الذي لا يقم فيه اشتر اك \*

و قال ـ الهو هو معناه الوحدة والوجود فاذا قلنا زيد هو كاتب معناه يزيد موجود كاتب معناه

وقال ـهو يسمى رابطة ومعناه بالحقيقة الوجود و أنما يسمى رابطة فا نه ير بط بين المعنيين \*

و قال\_اذ اكان الموضوع اسمامشتر كاتغيرت الرابطة بحسب تغير الموضوع فلا يكون واحدا \*

وقال. الصفات كلهاته فيها الشركة الا الوضع و الزمان و التشخص المناكة الما الوضع و الزمان و التشخص المناكة الما يكون بهما فقط و الوضع ينتقل فكيف بد وم به التشخص والا يبطل. و قال الوضع بتشخص بذاته و بالزمان.

وقال\_ الزمان تيشخص بالوضع وكل زمان له وضع مخصوص لا نه تابع

لوضع من الفلك مخصوص و المكان يتشخص ايضا بالوضع فا ن لهذا المـكان نسبة الى ما يحو يه مغارة لنسبة المـكان والآخر الى ما يحو يه \* و قال\_ العلم الطبيعي له موضوع يشتمل على جميع الطبيعيات و نسبته الى ما تحته نسبة العلوم الكلية الى العلوم الجزئية و ذلك الموضوع هو الجسم عاهو متحرك وساكن والمتحرك فيه وعنه هوالاعراض اللاحقة من حيث هو كذلك لا من حيث هو جسم فلـكي ا و عنصرى مخصو ص ثم النظر في الاجسام الفلكية والاسطقسية نظر اخص من ذلك فان النظر في موضوع هذا الجسم هو جسم مخصوص لا الجسم المطلق ثم يتبع ذلك النظر فهاهو اخص منه و هو النظر في الاجسام الاسطقسية مأخوذ ةمع المزاج و مايعرض لهامن حيث هي كذلك تم يتبع ذلك النظر فهاهو اخص منه و هو النظر في الحيوان و النبات وهناك يختم العدنم الطبيعي و اما الاجسام الفلكية فانها لما كانت بسيطة و لم يعرض لها المزاج و كانت صورها موقوفة على موادهالم يكن شطق به نظر اخص منه \* ويشبه أن تكون ثلك الاعراض اللاحقة للمو ضوعات التي أهي أعم اجناساً للاعراض اللاحقة للاجسام المحسو سةويصح ان يكون المبحوث عنه في علم واحد الاعراض واعراض الاعراض واجناس الاعراض وفصول الاعراض و اجناس الفصول وفصول الفصول على ماشرح فئ البرهان ــو مثال ذلك في السماع الطبيعي انه يبعث عن المكان اولافانه منءوارض الجسم، عاهو متحرك وساكن ثم سحث انه هل هو خلاء اوليس مخلاء وهومن اعراض اعراضه وكذلك النظر في الزمان فانه من عوارض

الحركة والنظر في ان الزمان هل هو متناه ام لا وهل له قطع ام لا اي ابتداء و هو من اعر اض اعراضه و سحث عن اعراض الحركة و فصولها و هو الوحدانية و التضاد فانه من فصولها و القسر والطبع و السر مدية وغير السرمدية فهي اعراض لهاو سحث عن انواع الحركة و اما النظر في انه هل هوجسم مؤلف من اجزاء لا تنجزي وهل هومتناه اوغير متناه وهل بجب ان يكون المكل جزء جزء وشكل وقوام الملافانه يتعلق ما بعد الطبيعة غانها من احوال الجسم من حيث هو موجو دلامن حيث هو واقع في الغير وهو البحث عن محوو جوده الذي مخصه و هو انه اي و جود مخصه و هلهو جوهر اوعرض وان كافجوهرافهل هومتناه اوغيرمتناه لامن حيث افعاله و تا ثير ا ته هل هي ه تناهية او غير متناهية فانه يتعلق بالطبيعي و قد سحت في علم النفس عن حال الحركة الارادية وفي المواضع عن حركة النمو وكلتا هما حركة متخصصة وكون الشئ اخص من الآخروهو من الاعراض اللاحقة له فاذن النظر في السياع الطبيعي هوفي الامور المامة في الطبيعيات \*

وقال ـ العلوم لاتشترك في مبادى واحدة كالعلم الطبيعي لا يمنع ان ينبت مبادى ماهو فيها اخص في مباحث ماهو اعم مثلاكا ثبات الجسم الفلكي في السهاع الطبيعي ثم البحث يكون عن احوال هذا الجسم حيث يتكلم في السهاع الطبيعي ثم البحث يكون عن احوال هذا الجسم حيث ينظر في الا جسام البسيطة انها بسيطة فان الجسم الفلد كي يثبث من حيث ينظر في الجسم على الا طلاق ومن حيث هو متحرك اوساكن ثم يكون البحث عن احواله حيث يكون البحث عن احواله الجسم المخصوص »

وقال \_ فرق بين ان يوصف جسم بأنه ابيض لان البياض يوجد فيه من خارج وبين ان يوصف بانه ابيض لان البياض من لواز مه وانما وجد فيه لانه هولوكان بجوز ذلك في الجسم واذا اخذ حقيقة الاول على هذا الوجه و لوا زمه على هذه الجهة استمر هذا المعنى فيه وهوا نه لا كثرة فيه وليس هناك فاعل وقابل هل من حيث هو قابل فاعل وهذ الحركم مطرد في جميع البسا نُط فان حقا تُقها هي انها يلزم عنها لوا زم في ذو اتها تلك. اللو ازم على انها من حيث هي قابلة فاعلة فان البسيط عنه ومنه شيء واحد اذلاكثرة فيه ولايصح فيه غير ذلك والوحدة في الاول هي عنه ومنه لانهامن لوازمه وفي غيره منه لا عنه لانهاواردة من خارج \* وقال\_ علم الاول ليس هو مثل علمنا فان علمنا قسمان قسم يوجب التكثر ويسمى علما نفسانيا وقسم لايوجبه ويسمى علما عقليا بسيطا مثاله اذاكان رجل عاقل بينه وبين صاحبه مناظرة فيور دصاحبه كلاماطو يلا و يأ خذ العا قل ذ لك الكلام الطويل فيعرض لنفسه و يتعين ذ لك الخاطرانه يورد حينتذ جميع ماقال من دون ان يخطر بباله تلك الا جو بة مفصلة ثم يأخذ بعدد لك في تيب صورة صورة وكلة كلية ويعبر عن ذلك التفصيل بعباراة واضحة وكلا القسمين علم بالفعل لكن الاو لهو علم مبدأ لما بعده للملم الثاني والثاني علم انفعه لي و الثاني بوجب الكثرة والاول لا وجبها ا ذ الملم الأول اضافة الى كل واحد من التفاصيل و لا يوجب الكثرة فعلم واجب الوجود يكون على الوجه الاول بل اشد بساطة اذ ا بلغ تجر د ا \*

وقال

و قال \_ علة الحرارة المطلقة و الهب الصور فعلة الاحراق وعلة النار همو واهب الصور ولا نجوز ان يكون شخص منها بعلة شخص \*

و قال \_ العدد ضربان احدها في العاد و هو النفس و الآخر في المعدود و هو العان المعدود ات و كلاهما عير معدود و اعما المعدود هو الاعيان عدود ولا زيادة عليه الاعيان و الفرق بينهما ان الذي في الاعيان محدود ولا زيادة عليه ولا نقصان الاالآفة و بالعرض كما في الاشخاض والذي في العقل غير عدود قبل الزيادة و النقصان بالذات \*

وقال ـ الصورة الجسمية و هو البعد المقوم للجسم الطبيعي ليس قو امها ، بالمحسوسات فتكون محسوسة بل هي مبدأ المحسوسات فهي عارضة اللموجود عما هو موجود و كل مايكون د اخلا في علوم كثيرة كالوحدة , والكثرة وغيرهما فانهما يد خلان في الطبيعيات والتعليميات وغيرهما فيجب ان تكون من العوارض الخاصة بعلم فوق تلك العلوم فانعما من عوارض سالعلم الا تلمي وكون الموجود موجود اغيركونه مبدأ فان كونه مبدأ من عوارض الوجود و نحن نثبت في الطبيعيات مبدأ الوجود و الحركة من عوارض العلم الطبيعي تم نبحث عن ذلك المبدأ و انه هو جو هر ا وعرض فيكون هذان المعنيان منءوارض العلم الطبيعي وكذلك نثبت في الالطيات مبدأ الوجود ثم نبحث عنه بان ذلك المبدأ هل هو جوهر ام ليس مجوهر وانما نثبت المبدأ للموجود في هذا العلم لماله مبدء وهو المعلول واذا كان كذلك كاناثبات المبدأ لبعض الموجود لالكله وهوعن بعضماهو في هذا العلم من المراكب المادي في سائر المنادي في العا الذي تم المرادي ما المرادي من المرادي من المرادي من المرادي في سائر المناوي المرادي في المردي في المرادي في التعليقات .

وجودها يكون في علم آخر فوقه وقد يتفق ان يكون ذونه وكذلك في الهندسة كالنقطة اذا اخذ ناهاونقول انه شيء لاجزء له \*

قمت التعليقات بعنايات فاطر السموات \*

تم طبع هذه الرسالة بحمد الله وحسن تو فيقه في شهر جمادى الاخرى سنة (٢٤٤٦) هجرية

هو العليم الحكيم

كتاب التنبيه على سبيل السعادة

للمعلم الثانى الحدكيم ابى نصر محمد بن محمد بن او زلغ بن طر خان الفار ابى رحمه الله و جمل الجنة مثواه المتوفى سنة تسع و ثلاثين

**-**○**\***\***\***0-----

هجر له

طبع فی مطبعة مجلس دائرة المعارف العثما نیة
الکائنة بحید رآباد الدکن حرسها الله
عن الشرور و الفتن فی شهر
هما دی الاخری سنة
(۱۳۶۳)



## معلى بسم الله الزعن الرحيم الله

الها آن السعادة هي غانة ما يتشوقها كل انسان و آن كل من سحو بدحية تحوها فانما سحوها على آنها كال مافذلك ما لا محتاج في بيها له الى قول الذكان في غانة الشهرة و كل كال غانة يتشوقها الانسان فأنما يتشوقها على انها خير ما فهولا محالة مؤتر و لما كانت المعاليات التي تشوق على انها خيرات مؤترة كثيرة كانت السمادة اجدى الخيرات الوثرة و قد تبين ان السمادة من بين الحيرات الحل كل غانة يسعى المؤترات الحل كل غانة يسعى الانسان تحوها من قبل ان الخيرات التي تؤثر منها ما يؤثر لينال لها غانة الخرى مثل الوياضة و شرب الدواء و منها ما يؤثر لاجل ذاتها آثروا كل من التي تؤثر لاجل غيرها و ايضا فان الذي في تركز لاجل ذاتها آثروا كل من التي تؤثر لاجل غيرها و ايضا فان الذي يؤثر لا جل ذاتها آثروا كل من التي تؤثر لا جل غيرها و ايضا فان الذي يؤثر لا جل ذاته منه ما يؤثر الا جل ذاته منه ما يؤثر احيانا الا جل شوء آخر ه

مثال ذلك العلم فانا قد نؤيره احياناً لاجل ذاته لالندال به شيئاً آخر وقد غؤيره احيانا لندال به الثروة اوامراً آخر من الامور التي قد تنال عالم في النال به الثروة اوامراً أخر من الامور التي قد تنال عالم في العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم المنالة المنالة

ولما كنايري ان السمادة لذا حصلت المالم نحتج بعدها اصلاان نسع الفاية ما اخرى غيرها ظهر بدلك ان السمادة لاتؤثر لاجل ذاتها ولا تو شرقي وقت من الاوقات لاجل غيرها فتبين من ذلك ان السمادة هي آثر الخيرات واعظمها والكلها وايضافا نا برى انها اذا حصلت لنا لم نحتج معها الى شيء آخر غيرها و ما كان كدلك فهو احرى الاشياء بان يكو ن مكتفيا بنفسه ه

وقد يشهد بهذا القول مايعتقده كل انسان في الذي يتبين له اويظنه انه وحده هوالسمادة فان بعضهم برى ان الثروة هي السمادة وغير هم يرى ان الشمادة في تغير ذلك وكل واحد يعتقد في الذي برى انه سعادة على الاطلاق انه آثر واعظم خير او اكمل فانحر تبة السمادة من الخيرات هذه المرتبة واذا كانت هذه مرتبة السمادة فكانت نهاية السكال الانساني قد المرتبة واذا كانت هذه مرتبة السمادة فكانت نهاية السكال الانساني قد المرتبة واذا كانت هذه مرتبة السمادة فكانت نهاية السكال الانساني قد المرتبة واذا كانت هذه من اللها للها المور التي بهاءكن الوصول النها المور التي بهاءكن الوصول النها الها المور التي التي المور التي المور التي المور التي المور التي المور التي المور التي التي المور الت

هنبتدى فنقولم ان احوال الانسان التي توجدله في حيوته منها مالا يلحقه عجمدة و لامذمة و السعادة عجمدة و لامذمة و السعادة

فليس بنا قدا الا نسان با حوالها التي قد يلحقها همد اوذم ليكن التي بها ينال السعادة هي في جلة احواله التي يلحقه بها همدا و ذم و احواله التي يلحقه بها همدا و ذم ثلاثة \_ احد ها الا فعال التي يحتاج فيها الى استعال اعضاء بد نه الآلية مثل القيام و القعود و الوكوب و النظر و السماع و الثاني عوارض النفس و ذلك مثل الشهو ة و اللذة والقرح والغضب و الخوف والشوق و الرحمة و الغيرة واشباه ذلك \_ والثالث عوالمن في في التي لا يخلو الانسان عنها في وقت من زمان حيو ته او كان له بعض هذه به

وكل واحد من هذه اما ان محمد عليه الانسان او مذم و المذمة تلحقه وافعاله متى كانت قبيحة و تلحقه بها المحمدة متى كانت جميلة و تلحقه المذمة بعرارض النفس متى كانت على على غير ما ينبغى والمحمدة متى كانت على ما ينبغى و المحمدة متى كانت على ما ينبغى و تلحقه المدمة بتيريزه متى كان جيد و تلحقه المدمة بتيريزه متى كان جيد التمييز و المحمدة متى كان جيد التمييز »

وجودة التمديز هي اما ان محصل الانسان اعتقاد محق أويقوى على عيمة مارد عليه و رداءة التمديز هي ان لا يعتقد فيما آثر الوقوف عليه لاحقا ولا باطلاً فيجب ان ذين كيف لنا السبيل الى ان تكون افعا لنا جميلة وعوارض انفسنا على ماينبغي و باى سبيل تحصل لنا جو دة التميز \* وينبغي ان يعلم اولا ان الافعال الجميلة قد عكن ان توجد فلافسان باتفاق ولا ن تحمل عليها من غير أن يكون فعلما طوعا والسعادة ليست تنال في لافعال الجميلة متى كانت عن الانسان لهذه الحال لكن ان يكون له في الافعال الجميلة متى كانت عن الانسان لهذه الحال لكن ان يكون له

وقد فعلما طو ما وباختياره و لا ايضا اذا فعلما طوعا في بعض الاشياء في بعض الاثياء في بعض الاثياء في بعض الازمان لحكن ان بختار الجيل في كل مايفدله وفي زمان حيوته باسره ه

وهذه الشرائط باعانها بجب ان تكون في عوارض النفس الجيلة وايضا فان جودة النعية رعا وجد للانسان بانفاق فانه رعا نعصل للانسان احتقاد حتى بالقصد و بالصناعة والدمادة ليست تمال بجودة التميز مالم تكرف بقصد و بصناعة ومن حيث يشعر الانسان عاعيزكف عين وقد عكن ان يكون للانسان من حيث يشعر بها لكن في اشياه يسيرة وفي بعض الازمان و لا جذا المقدار من جودة التمييز بنال السعادة لكن اعما ينال متى كانت جودة التمييز للانسان وهو بحيث يشعر بما عيزكيف عنز وفي كل حين من زمان حيوته ه

والشقاوة تلعق الانسان متى كانت افعاله و عو ارض نفسه وغيزه بضد مده التي قيلت وهو ان بغمل الافعال القبيحة طوءاً ومختارها في كل ما فعل في زمان حيوته بأسره و كذلك عوارض نفسه ويكون له رداه ق التبييز في كل ما للانسان غيزه وفي كل حين من زمان حيوته ه

و ينبغى ان نقول الآن في التي بها تكون الافعال وعوارض النفس والتمييز بالحال التي ينال بها السعادة لاعالة وفي التي ها تكون هذه الثلاثة بحال بلحقها بها السعادة لاعالة ثم تجنب هذه و نهنى بتلك .

فاقول ان كل انسان هومفطور من اول وجوده على قوة جاتكون افعاله وعوارض نفسه وغيزه على ما ينبغي و تلك القوة بمينها تكوذله هذه الثلاثة

على غير ماينبغى و بهذه القوة يفعل الافعال الجميلة وبها بعينها يفعل الافعال المكان القبيحة فيكون سبب ذلك المكان فعل القبيح من الانسان على مثال المكان فعل الجميل منه وبها يمكن انتحصل له جودة التعييز وبها بعينها يمكن ان تحصل له رداءة التمييزو تلك حال هذه القوى من عوارض النفس فان المكان القبيح منها على مثال المكان الجميل \*

ثم يحدث بعد ذلك للانسان حال اخرى بها تكون هذه الثلاثة على احد امرين فقط اعنى اما على جميل ما ينبغى فقط واما على قبيح ما ينبغى فقط من غير ان يكون امكان فعل ما ينبغي على مثال امكان فعل مالا ينبغى بألسواء لكن بها يكون احد هم اشد امكانا من الآخر \*

اما القوة التي يفطر عليها لا نسان من اول و جوده فليس الى الانسان اكتسابها واما الحال الاخرى فانها اغا تحدث باكتساب من الانسان لها \* وهذه الحال تنقسم الى صنفين احد هابه يكون التمييز اما جيداً فقط واما ردياً فقط و الآخر به تكون الافعال و عوارض النفس اما جميلة فقط و اما قبيحة فقط \*

والصنف الذي يكون به التمييز على جودة او رداءة ينقسم الى صنفين تكون باحده ها جودة التمييز ويسمى قوة الذهن و تكون بالآخر رداءة التمييز ويسمى فوة الذهن و تكون بالآخر رداءة التمييز ويسمى ضعف الذهن والبلادة \*

والذى يكون به الافعال وعوارض النفس اماجميلة و اماقبيحة يسمى الخلق و الخلق الذى تصدر به عن الانسان الافعال القبيحة و الحسنة ولما كانت الافعال والتمييز التي بها ينال السعادة هي بالشر ائط التي قيلت وكانت احدى

الله الشرائط ان تكون هذه في كلشي و د اعما ازم ان يكون ما به تصدر عن الافعال والتمييز بهذه الشرائط حالاً شأنه ان يكون عند احد الامس بن يحفظ حتى عكن الانسان به ادامة فعل الجميل وجودة التمييز في كل شيء \*

و لما كانت القوة التي فطر الانسان عليها محيث لا يصدر عنها احد الامرين فقط د ون الآخر وكانت الحال المكتسبة التي تحدث بعد ذلك محيث يصدر عنها احد الامرين فقط لزم ان تكون الافعال و عوارض النفس الها عكن ان يكون منها محيث ينال بها السعادة لا محالة متى حصل لناخلتي جميل و تكون لذا جودة التمييز محيث ننال بها السعادة لا محالة متى صارت لذا قوة الذهن ملكة لا عكن زوالها او يعسر فالحلق الجميل و قوة الذهن هاجميما الفضيلة الانسانية من قبيل ان فضيلة كلشيء هي التي تكسبه الجودة والكمال في ذاته تكسب افعاله جودة ـ وهذان جميعا هما للذان اذا حصلا حصلت لذا الجودة والدكمال في ذوا تنا وا فعالنا فيها نصير نبلاء خيار الفضين و بها تكون سيرتنا في حيوتنا سيرة فاضلة وتصير جميع تصرفا ننا فاضلين و بها تكون سيرتنا في حيوتنا سيرة فاضلة وتصير جميع تصرفا ننا تصرفات محمودة \*

فلنبتدى الآن في التي بها نصل الى ان تصير لنا الاخلاق الجيلة المكة تمبع بالتي بها نصير الى ان تصير لنا القوة على ادر اك الصو اب ملكة و اعنى بالملكة ان تكون بحيث لا عكن زو اله اويعسر مه فنقول ان الاخلاق كلها الجميل منها والقبيح هي مكتسبة و عكن الانسان متى لم يكن له خلق حاصل ان محمل لنفسه خلقاً و متى صادف ايضاً نفسه متى لم يكن له خلق حاصل ان محمل لنفسه خلقاً و متى صادف ايضاً نفسه

فى شىء ما على خلق ما اماجميل اوقبيح ينتقل بارادته الى ضد ذلك الخلق والذى به يكتسب الانسان الخلق اوينتقل لنفسه عن خلق صادفها عليه هو الاعتياد .. واعنى بالاعتياد تكرير فعل الشىء الواحد مراراكثيرة زماناً طويلا فى اوقات متقاربة و لماان الخلق الجميل ايضا بحصل عن الاعتياد فينبغى ان نقرل في التى اذا اعتدناها حصل لذا بها خلق جميل و فى التى اذا اعتدناها حصل به خلق قبيح \*

فاقول أن الاشياء التي أذا اعتد ناها أكسبتنا الخلق الجميل هي الافعال التي شأنها ان تكون في اصحاب الاخلاق الجميلة والتي تكسبنا الخلق القبيح هي الافعال التي تكون من اصحاب الاخلاق القبيحة والحال في التي بها يستفاد تحصيل الاخلاق كالحال في التي تستفاد بها الصناعات فان الحذق بالكتابة أيما تحصل متى اعتاد الانسان فعل من هوحاذق كانب وكذلك سائر الصناعات فان جودة فعل الكتابة انماتصدرعن انسان بالحذق في الكتابة و الحذق في الكتابة بحصل متى تقدم الانسان واعتاد جودة فعل الكتابة و جودة الكتابة ممكنة للانسان قبل حصول الحذق في الكتابة بالقوة التي فطرعليهاو اما بعد حصول الحذق فيهافبالصناعة كذ لك الفمل الجميل ممكن للانسان اماقبل حصول الخلق الجميل فبا لقوة التي فطرعليها واما بعد حصو لهافيا لفعل ـ وهذه الافعال التي تكون عن الا خلاق اذا حصلت هي باعيا نها متى اعتادها الا نسان قبل حصول الاخلاق حصلت الاخلاق \*

والدليل على ان الاخلاق انما تحصل عن المادة مأتراه بحدث في المدن

فان اصحاب السياسات الما بجملون الهل المدن اخيار البما يدود و نهم من افعال الخير ـ واتما اي الافعال هي الافعال الجميلة وهي التي باعتياد نالها يحصل لذا الخلق الجميل فنحن الآن واصفوه \*

فنقول الأكمال الانسان في خلقه هو كمال الخلق والحال في الافعال التي جانحصل كمال الانسان في خلقه كالحال في التي بها تحصل كما ل الانسان في بدنه و كمال الانسان في بدنه هو الصحة و كما ان الصحة متى كانت حاصلة فينبغي ان تحفظ و متى لم تكن فينبغي ان تكتسب و كما ان الا مو ر التي ها تحصل الصحة انما تحصل بهامتي كانت محال تو سط فان الطعام متى كان متو سطا حصلت به الصعة و التعب متى كان متو سطا حصلت به القرة كذلك الا فعال متى كانت مثو سطة حصلت الخاني الجيل و متى زال ما شأنه ان تحصل به الصحة لم تكن الصحة كذلك متى زالت الا فعال عن الاعتد ال و اعتيد ت لم يكن عنها خلق جميل و ز و الهاء ب الاعتد ال المتو سط هذا اما الى الريادة على ماينبغي أو النقصان عماينبغي فأن الطعام متى كان ز اندا على ماينبغي او ناقصا عماينبغي لم تحفظ به الصحة و التعب متى كان متو سطا 'فاد الابد ان القوة و متى كان از يد مما ينبغي او ناقصا عماينبني از ال القوة او حفظ الضعف فكذلك الافعال متى كانت ز ائلة عن التوسط اما ازيد مماينبغي او انقص مما ينبغي اكـبت الاخلاق القبيحة او حفظتها واز الت الاخلاق الجيلة وكما ان التو سط فها يكسب الصحة هوفي كثر ته وقلته و شد ته و ضمفه و طول ز مانه وقصره و الزيادة و النقصان فيهما كذلك فعلى هذا المال الاعتد ال في الافعال

هو في كثرتها و قلنها وشدتها وضعفها و طول زمانها وقصره ولماكان التوسط في كلشيء اعلى كون متى كانت كثرته وقلته وشدته وضعفه على حقدار ما وحصول كلشيء على مقدار طانمـ آيكون.متى قدر بعيان، فيجب أن نقول في العيار الذي به نقد ر الا فعال فتحصل معتدلة ـ فاقول ان الميار الذي به نقد ر الاضال على مثال العيار الذي به نقد ر ما نغيد المصحة وعيار ما نفيد الصحة هواحوال البدن الذي نطاب الصحة له فان التوسط فيا يفيد الصحة ا عا عكن ال يوقف عليه متى قيس بالا مدال وقد رباحوال البلاات فكذلك عيار الاضال هو الاحوال المطيفة بالا فسال و انما عكن أن توقف على المتوسط في الافتال سي قيست وقدرت بالاحوال المطيفة بها .. و كما ان الطبيب متى رام الوقوف على اللقدار الذي هوا عتدال فيما يفيد الصحة تقدم في معرفة منراج البدن الذي يقصد بالصحة و في معرفة الزرمان و في صناعة الا نسان و سائن الأشياء التي تحذو صناعة الطب وتجمل مقدار مايفيد الصحة على مقدان ما يحتمل من اج البدن وتلائم زمان الهلاج،

و كذاك متى ارد نا الو توف على المقدار الذى هو توسط فى الا فدال تقدمنافعر فنا زمان الغمل والمكان الذى فيه الغمل ومن منه الفعل ومن اليه القمل وطامنه القمل وحلتا الفعل على مقد اركل و احد من هذه فين ثلاً تكو ن قد اصبنا الفعل المتوسط ومتى كان الفعل مقد را بهذ ماجع كان متوسطا و متى لم يقد ربها اجمع كان الفعل الرسط ومتى لم يقد ربها اجمع كان الفعل الرسط و متى الم يقد و بها اجمع كان الفعل الرسط و متى الم يقد و بها اجمع كان الفعل الرسط و متى الم يقد و بها اجمع كان الفعل الرسط و متى الم يقد و بها اجمع كان الفعل الرسل و ما و متى الم يقد و بها اجمع كان الفعل الرسل و ما و متى الم يقد و بها الجمع كان الفعل المن مناوا نقص ه

ولما كانت مقاد برهذه الأشياء ليست دا تماو احدة باعيانها في الكثرة والقلة لزم ال تكون للا فعال المتبو سطة ليست مقاديرها عقاد بر ولحدة عاعيانها دا تما \*

وقد ينبغي الآن إن ندكر على سبيل التعثيل ما مهو مشهور انه جميل من الاخلاق ونذكر متو مطات الافعال الكائنة عنها و المحصلة للما ليتطرق الخادهن المحمطالعة ما اجمل ههنا على اصناف الاخلاق و الافعال الصادرة هنها \_فتقول ال الشجاعة خلق جميل ومحصل تتوسط في الاقد ام على الاشياء المفزعة والاحجام عنها والزيادة في الاقدام عليها تكسب النهور والنقصان من الا قدام يكسب الجبن وهو خلق قبيح ومتى حصلت هذه الا خلاق صدرت عنها هذه الافعال باعيانها والسخاء تحدث بتوسط في حفظ علمال وانفاقه والزيادة في الحفظ و النقصان في الانفاق يكسب التقتير و هو قبيح و الزيادة في الانفاق والنقصان في الحفظ يكسب التبذير ومتى حصلت هذه الاخلاق صدرت عنهنا الافعال باعينانها والعفة شحدث تتوسط في مباشرة التاس اللذة للتي هي عن طعم و نكاح و الزيادة في هذه اللذة ممكسب الشره و المقصان فيها يكسب عدم الحس باللذة وهو مذموم ومت حصلت هذه الاخلاق صدرت عنها هدده الافعال \_ و الظرف و هو خلق جميل محدث بتوسط عي استمال المرال قان الانسان مضطرفي حيوته الى الراحة والراحة انما هي الدآللي ما الافراط فيه ملذ اوغير موذ و الفرل هوجما الاستكثار منه ملذ اوغير موذ والتوسط فيه يكسب الظرف و الزيادة فيه يكسب المجون و النقصان يكسب العذامة و الهزل هو فما قوله الانسان وفيا فعله وفيا يستعله و المتوسط منه هو ما يليق بالرجل الحر الطلق الورع ان قوله و يسمعه و تحد يد هذه الاشياء على الاستقصاء فليس تحتمله هذا الكتاب وقد استقصى ذلك في موضع آخر \*\*

وصدق الانسان عن نفسه اتما محدث متى اعتاد الانسان ان يصف نفسه بالخيرات التي هي له حيث ينبقي ومتى اعتاد الانسان ان يصف نفسه بالخيرات التي ليست له اكسبته التصنع و المخرقة وأثمر ياه ومتى اعتاد ان يصف نفسه حيث اتفتى بد ون ما هو في له اكسبه ذلك التعاسر \_ والتودد خلق جميل محدت بتوسط في لقاء الانسان غيره مما يلتذبه من قول او فعل والزيادة فيه يكسب الملق و النقصان يكسب الحصر و اذا كان مع ذلك يلقى غديره عما يغمه اكسبه سوء العشرة ه

وعلى هذا الذلة و تكلنا إن المخذ فيا سوى هذه الافعال توسطا وزيادة و تقصانا فينبني اف تقول الآف في الحيلة التي بها عكم ننا اف تقتى الاخلاق الجميلة فا قول انه محب أولا اف تحصى الاخلاق خلقاً خلقاً وتحصى الافعال الكاذنة عن خلق خلق و من بعد ذلك ينبغي أن نتا مل و نظر أي خلق نجد انفسنا عليه و هلى ذلك الخلق الذي انفق لنا منذ أو أن اصر نا جميل ام قبيح و السبيل الى الو قوف على ذلك ان نتا مل ذلك و ننظر اي فعل اذا فعلنا ه لحقنا عن ذلك المفعل لذة و اي فعل اذا فعلنا ه لم نتا ذبه و اذا و قفنا عليه نظر نا الى ذلك الفعل هل هو قعل يصدر عن الخلق و اذا و قفنا عليه نظر نا الى ذلك الفعل هل هو قعل يصدر عن الخلق و اذا و قفنا عليه نظر نا الى ذلك الفعل هل هو قعل يصدر عن الخلق و اذا وهو صادر عن الخلق القبيح فا ذا كان ذلك كا ثنا عن خلق جميل

قلنا ازلناخلقا جميلا وانكان ذلك عن خلق قبيح قلنا ازلنا خلقا قبيحا فبهذا نقف على الخلق الذي تصادف انفسنا عليه اي خلق هو كما ان الطبيب متى وقف على حال البدن بالاشياء التابعة لاحوال البدن فان كانت الحال التي صادف عليها البدن حال صحة احتال في حفظها على البدن وال كان ماصادف البدن عليه حال - قم استعمل الحيلة في از الله ذلك السقم كذلك متى صادفنا انفسناعلى خلق جميل احتلنا في حفظه عليناو متى صاد فنا ها على خلق قبيح استعملنا الحيلة في ازالته فان الحلق القبيح هو سقم نفساني فينبغي ان نحتذي في ازالة اسقام النفس حذو الطبيب في ازالة اسقام البدن ثم ننظر بعدذلك الخلق القبيح الذي صاد فنا انفسناعليه هل هو من جهة الزيادة اومن جهة النقصان وكما أن الطبيب متى صادف البدن ازبد حرارة أو أنقص رده الى التوسط من الحرارة و تحسب الوسط المحدود في صناعة الطب كذا متى صادفنا انفسنا على لزيادة او النقصان في الاخلاق رددناها الى الوسط يحسب الوسط المحدود في هذا الكتاب \_و لما كان الوقوف على الوسط من اول الوهلة عسير اجدا التمست حيلة في القاف الانسان خلقه عليه اوالقرب منه جداكما ان الوسط في حرارة الابدان لما عسر الوقوف عليه التمست حيلة في أيقاف البدن عليه و القرب منه جدا و الحيلة في أيقاف الاخلاق على الوسطان ننظر في الخلق الحاصل لنا فان كن من جهة الزيادة عودنا انفسنا الافعال الكائنة عن ضده الذي هو من جهة النقصان و أن كان ما صواد فناه عليه من جهة النقصان عودناها الافعال الكائنة عن ضده الذي هو من جهة الزيادة و نديم ذلك زما ناجم نتأمل و ننظر اي خلق حصل فان الحاصل لا يخلو من ثلاثة احوال اما الوسط و الما الما الوسط من المائل عنه و اما المائل الميه فان كان الحاصل هو القرب من الوسط من غير ان تكون قد جاوزنا الوسط الى الضد الآخر دمنا على تلك الافعال باعيانها زما نا ما آخر الى ان نتهى الى الوسط و ان كنا قد جاوزنا الوسط الى الضد الاخر ففعلنا افعال الخلق الاولى ودمنا عليه زمنائم تتأمل الحال الى الضد الاخر ففعلنا افعال الخلق الاولى ودمنا عليه زمنائم تتأمل الحال وبالجملة كل و جدنا انفسنا ما لمت الى جانب عردناها افعال الجانب الآخر و لا ترال نفعل ذلك الى ان بلغ الوسط او قارب حدا \*

واما كيف النا ان نظم انا قدوقفنا اخلاقنا على الوسط فاذا نظم بان نظر الى سهولة الفعل الكائن عن النقصان هل يتأتى ام لا فان كانا على السواء من المسهولة اوكا نامتفا و تين علمنا انا قد و قفنا ا نفسنا على الوسط و امتحان سهولتها هو ان ننظر الى الفعلين جميعا فان كنا لانتأذى بو احدمنها او نلتذ بكل و احد منها او نلتذ باحدها و لانتأذى بالآخر ا وكان الاذى عنه يسير المحدا علمنا انها في السهولة على السواء و متقار بين و لما كان الوسط بين طرفين و كان قد عكن ان بوجد في الاطراف ماهو شبيه بالوسط وجب ان نتحرز من الوقوع في المطرف الشبيه بالوسط \*

و مثاله التهور فانه شبيه الشجاعة والتبذير شبيه السخا والمجون شبيه الظرف والملق شبيه التودد والتحاسر شبيه التواضع والتصنع شبيه صدق الانسان عن نفسه وايضاً فا نه لما كان في هذه الاطراف مانحن اميل اليه بالطباع لزم ان نفسه وايضاً فا نه لما كان في هذه الاطراف مانحن اميل اليه بالطباع لزم ان نتحرز من الوقوع فيه مثل ذلك النقصان من الاقدام على الامر المفزع نحن بالطبع اليه اميل و التقتير نحن اليه اميل و احرى ما يحرز منه ما كان

من الاطراف نحن اليه اميل وهو مع ذلك شبيه الوسط مثال ذلك المجون فان الافراط في استمال الهزل لما كان ملذا او غير موذخف عمله فصر نااليه غيل فقد بق ان نعرف الذي ينبغي ان نستعمله آلة تسهل بها علينا الانجذاب من طرف الى طرف اوالى الوسط فان الروية و حدها و عالم تكن كافية من دون هذه الآلة \*

فنقول أنا أيما صار القبيح سهلاعلينافعله بسبب اللذة التي عندنا أنها تلحقنه بفعل القبيع ونكتسب الجميل متى كان عندنا انه يلحقنابه اذى من قبل انا نظن ان اللذة في كل فعل هي الغاية ونحن فا غا نقصد بجميع ما نفعله هذا واللذات منها مايتبع المحسوس مثل اللذات التابعة لمسموع اومنظور اليه اومذوق او ملموس او مشموم ومنها مايتبع المفهوم مثل اللذات التابعة بالرياسة والتسلط والغلبة والعلم وما اشبه ذلك ونحن داغًا أعا نتحرى اكمثر اللذات التي تبتع المحسوس ونظن انها هي غامة الحيوة وكمال العيش من قبل اصطنا عنا لها من اول و جود نا .. و ایضا فان منها ماهوسب لا من ضروري امالنـا و اما في العالم اما الذي لنا فهو التذي الذي به قو امنه في حير تنا ـ واما الضروري في العالم فالتناسل وبهذا نظرت انها في غاية الميش و نظنها هي السمادة و مع ذلك فان المحسوس اعرف عندنا ونحن له اشداد را كا و الوصول اليه اشد امكانا وقد تبين بالنظر والتآمل أنها هي الصادّة لنا عن أكثر الخيرات وهي المائقة عن اعظم ماتنال به السمادة فا نا متى رأينا ان لذة محسوسة تقوينا لفعل جميل ملنا الى تكسب الجميل ومتى بلغ من قوة الا نسان ان يطرح هذه اللذات او ينال منها تقدر فقد قارب الاخلاق المحموذة \*

واللذت التابعة للافعال كانت اذة محسوسة او لذة منهومة فهى الما عاجلة واما عاقبة وكذلك الاذى ولكل واحد من هذه اللذات النابعة افعال تتبع على احد الوجهين وذلك الما ان يكون شأن ذلك الفعل دائما ان يتبعه لذة اواذى مثل الالم الذى يتبع الاحتراق واللذة التي تتبع الباءة فان شأن الاحتراق افالاحتراق افعال يتبعه الذى والم و المان يتبع الفعل الاذى بان يعرض بالشريعة فيكون تا بعا للفعل من غير ان يكون شأن ذلك المفعل ان يتبعه دائما وذلك الاذى مثل حال الزانى وقتل القاتل والافعل الجميلة التي يتبعها اذى فى العاجل فان تلك لاصالة تتبعها لذة فى العاقبة والافعال القبيحة التي تتبعها لذة فى العاجل فان تلك يتبعها فى العاقبة والافعال القبيحة التي تتبعها لذة فى العاجل فان تلك يتبعها فى العاقبة والافعال القبيحة التي تتبعها لذة فى العاجل فان تلك يتبعها فى العاقبة

و ينبغى ان تحصل اللذات التابعة بفعل فعل و الاذى التابع له وغير ما منها لذته عاجلة واذاه فى العاقبة فتى ملنا الى فعل قبيح بسبب لذة ظننة انها تتبع القبيح فى الآجل قابلنا للك اللذة بالاذى التابعله فى العاقبة فقمعنا به اللذة الد اعية لنا الى فعل القبيح فيسهل عليا بذ لك ترك القبيح و متى ملنا الى ترك فعل جميل بسبب اذى يلحق فى العاجل قابلناه باللذة التى تتبع الجميل في العاقبة فقمعنا به الاذى المصار ف لنا عن الجميل فيسهل علينا فعل الجميل في العاقبة فقمعنا به الاذى المصار ف لنا عن الجميل فيسهل علينا فعل الجميل من العاقبة فقمعنا به الاذى المتبع بسبب لذة فيه عاجلة قابلناها عا فيها في الآجل من القبح \*

و النياس منهم من له جردة الروية وقوة البزعة على ما اوجبته الروية (٢)

قذلك هو الذي جرت عادتنا ان تسميه الحرباسيهال ومن كم تكرف له ها تان فقي عاد تنا ان تسميه الانسان المبهيمي ومن كانت له جودة الروية فقط دون قوة العزيمة سميناه العبد بالطبع «

وقوم ممن ينسب الى العلم او يتفاسف قدع من للم ذلك قصار و افى مرتبة من ليس دون الاول فى الرق وصار ممن يتسبون اليه عاراً عليهم و مسبة الخاصار ذلك باطلا لا يتنفعون به ـ و منهم من له قوة العزيمة و ليست له جودة الروية و من كان كذلك قال الذى بروى له غيره و هو اما ان يكون منقاد المن بروى له أوغير منقاد قان كان غير منقاد فهو ايضا يكون منقاد المن بروى له اوغير منقاد قان كان غير منقاد فهو ايضا من الرق و شارك الاحرار \*

اما الاحرار من النياس قانهم متى ارادوا ان يسهلوا على انفسهم قعل الجميل وترك القبيع باستهال اللذة والاذى قان الاختى منها

وا ما من سوا هم من الناس فليس يكتفو ف بذ لك دون ان تقيم للذا تهم باذى اظهر بما يكون وعسى ان يكو فامن هؤ لا من يكتق فيهم متى ما لوا الى القبيح بسبب للدة عاجلة ان يقسع بلذة توضع تا بعة لتركه او لفعل ضده فبهذا الوجه ينبقى ان يؤد ب الصبيان فان كان هم لا يكفيه ذلك زيد اليه اذى يعقب القبيح وجمل الافى اظهو ما يكون و بهذا الوجه اعلى الوجه الاخير ينبغى ان يد بر البهيميوف ومن لا يكنفى فيه بالوجه الاول واظهر اللذات والاذى ما لحق الحواس و اما ما يلحق الانسان ليس من حواسه فهو مثل الخوف و التم وضيق الصدر وما اشبه ذلك ه

ومن البهيمي من يكتفى فيهم بهذا الاذى و حده و منهم من لا يكتفى فيهم بذلك او يلحقهم اذى في حواسهم و اخزى ساتاذى به الانسان في حسه هو مالحق حس اللس و بعده ما ياحق حس الشم و حس الذوق و بعد ذلك ما يلحق باقى الحواش فيهذا السبيل يقد ر الانسان على تدهيل سبيل الخير و ترك الشر على نفسه وعلى غيره و هذا القد ارسن الأول كاف ههنا و واستقصاء القول فيه هو للمعن بالنظر في الم السيالة وقد المتقصى ذلك ه

وينبغي النقول في جودة التمييز فنقول اولا في جودة التمييز عم في السيل الذي يه محصل أنا جودة التمييز \_ قاقو ل أن جودة التمييز هي التي ها يجوز وبحصل لنا معارف جميع الاشياء التي الانسان ازيعرفها وهي صنفان صنف شأنه ان يعلم وليس شأنه ان يقعله انسان لكن انا يعلم فقط مثل علمنا فإن العالم محدث وان الله واحد ومثل علمنا باسباب كشيره من الاشياء المحسوسة \_ وصنف شأنه الاعلم وعدمل مثل علمنا النبر الوالدين حسن وان الخيانة قبيعة وأن المدل جميل ومثر علم الطب عا يكسب الصحة وماشأنه الاسلام ويعمل فكماله ال يعمل وعلم هذه الاشياء متى حصل ولم يرتدف بالعمل كان العلم باطلالا جدوى له وهاشأ نه ان يعلم ولم يكن شأ نه ان يعمله الانسان عًا ن كما له ان يعلمه فقط و كل و احد من هذين الصنَّفين له صنا تع يحوزه فان ماشأنه ان يعلم تعقط اعما تحصل صعرقته بصناتع ما يكسب علم صليعلم ولا يعمل وما شأنه الله يعلم ويعمل يحصل ايضاً اصنائع اخر فالصنائع ر اليضاً صنفال صنف النام المعرقة بالملم فقط وصنف يحصل لنابها علم ماعكن ال يعمل والقدرة على عمَّله والصنائع التي تكسبنا علم ما تعمل والقوة على عمله صنفان صنف تتصرف بدالا نسان في المدن مثل الطب والتجارة والفلاحة وسائر الصنائع التي تشبه هذه وصنف يتصرف به الانسان في السير الما الجود وتتميزيه اعمال البروالا قعال الصالحة وبه يستقيد القوة على فعلها وأحد من هذه الصنائع الثلاثله مقصود ما انساني اعني به المقصود الله ي هو خاص و المقصود الا نساني ثلاثة اللذيدو النافع والجميل والنافع اما نا قع في اللذة و اما نافع في الجميل \_ والصناعات التي

يتصرف بها في المدن مقصودها النافع و الذي عيز السير و بها يستفدا د القوة على ما تحجر فان مقصوده اليضاً من الجميل من قبل ان تحصلها العلم و اليقين بالحق ومعرفة الحق واليقين هي لا محالة جميلة نقد حصل ان مقصود الصنائع كالهااما جيل و اما نافع فاذن الصنائع صنفان صنف مقصوده تحصيل الجميل وصنف مقصوده تحصيل النافع والصناعة التي مقصودها تحصيل الجميل فقط هي التي تسمى الفلسفة وتسمى الحكمة على الاطلاق و الصناعات التي يقصد بها النافع فليس منها شيء يسمى الحكمة عــ لى الاطلاق و الكن ر بما يسمى يعضها بهذا الاسم على طريق التشبيه بالفلسفة. ولما كان الجيل صنفين صنف هوعلم فقط و صنف هوعلم وعملي صارت صناعة القلسفة صنفين صنف به يحصل معرفة الموجودات التي اليس للانسان فعلها و هذه تسمى النظرية والثاني به تحصل معرفة الاشياء التي شأنها ان تفعل والقوة على فعل الجميل منها وهذه تسمى الفاسفة العملية \* والفلسفة المدنية و الفلسفة النظرية تشتمل على ثلاثة اصناف من العلوم احدها علم المتعاليم و الثاني العلم الطبيعي و الثالث علم ما بعد الطبيعيات وكلواحد من هذه العلوم الثلاثة يشتمل على صنف من الموجودات التي شأنها ان يعلم فقط \*

واماتحصيل صنف صنف من اصناف الموجودات التي يشتمل عليهاو احد واحدمن هذه العلموم الثلاثة فليست بنا حاجة اليه ها هنا فمن التعاليم علم العدد وعلم الهندسة وعلم المناظرو الفلسفة المدنية صنفان احدهما تحصل به علم الافعال الجميلة و الاخلاق التي تصدر عنها الافعال الجميلة و القدرة على اسبابهاو به

تصير الاشياء الجميلة قنية لنا وهذه تسمى الصناعة الخلقية والثانى بشتمل على معرفة الامور إالى بها تحصل الاشياء الجميلة لاهل المدن و القدرة على تحصيلها لهم وحفظها عليهم وهذه تسمى الفلسفة السياسية فهذه جمل اجزاء صناعة الفلسفة وكانت الما كانت السعاد ات اعلا ننالها متى كانت لنا الاشياء الجميلة قنية وكانت الاشياء الجميلة اعا تصير لنا قنية بصناعة المفلسفة فلازم ضرورة ان تكون الفلسفة هي التي بها ننال السعادة فهذه هي التي تحصل خرودة المميز \*

واقول لما كانت الفلسفة الما تحصل مجودة التمييز و كانت جودة التمييز الما تحصل بقوة الذهن حاصلة لنا تحصل بقوة الذهن على ادراك الصواب كانت قوة الذهن حاصلة لنا قبل جميع هذه وقوة الذهن أما تحصل متى كانت لنا قوة بها نقف على الحق أنه حتى يقين فنمتقده و بها نقف على ما هو باطل أنه باطل بيقين فنجتنبه ونقف على الباطل الشبيه بالحق فلا نغلط فيه ونقف على ماهو حتى في ذاته و قد اشبه الباطل الشبيه بالحق فلا نغلط فيه ونقف على ماهو حتى في ذاته و قد اشبه الباطل فلا نغلط فيه ولا نتخدع والصناعة التي بها نستفيدهذه القوة تسمى صناعة المنطق \*

وهذه الصناعة هي التي بهايوقف على الاعتقاد الحق اي ماهو و على الاعتقاد الباطل اي ماهو وعلى الامورالتي بها يصير الانسان الى الحق و الامورالتي بها يضا يزول الانسان عن الحق و الامور التي بها يظن في الحق انه باطل والتي يخيل الباطل في صورة الحق فيوقع ذهن الإنسان في الباطل من حيث لا يشمر و يوقف على السبيل التي بها يزيل الانسان الباطل عن غيره ان كان و قع فيه ان اعتقده و هو لا يشعر و التي بها يزيل الباطل عن غيره ان كان و قع فيه

و هو لا يشعر حتى ان قصد الا نسان مطلوبا اراد ان يعرفه استعمل الامور التي توقعه على الصواب من مطلبه و متى وقع له اعتقاد في شيء عرض له فيه شك هل هوصو اب اوليس بصواب امكنه امتحا به حتى يصير اللي اليقين فيه انه صواب لوليس بصواب و متى اتفق له في خلال ذلك و قوع في باطل لم يشعر به امكنه اذا تعقب ذلك ازيز بل الباطل عن ذهنه فاذا مكانت هذه الصناعة بالحال التي وصفنا فيلزم ضرورة ن تكون العناية بهذه الصناعة تتقدم العناية بالصنائع الاخر \*\*

و لما كانت الخيرات التي هي للانسان بعضها اخص و بعضها اقل خصوصا و كان اخص الخيرات بالانسان عقل الانسان اذ كان الشيء الذي به صار انسانا هو المعقل و لما كان ما يفيده هذه الصناعة من الخيرات عقل الانسان فاسم صارت هذه الصناعة تفيد الخيرات التي هي اخص الخيرات بالانسان فاسم المعقل قديقع على ادر الك الانسان الشيء مذهنه وقد يقع على الشيء الذي يكون مه ادر الك الانسان والامر الذي به يكون ادر الك الانسان الذي يسمى المعقل قد جرت العادة من القدماء ان يسموها النطق واسم النطق قد يقع على النظم و العمارة باللسان وعلى هذا المعنى بدل اسم النطق عند الجمود على النظم و العمارة باللسان وعلى هذا المعنى بدل اسم النطق عند الجمود وهو المشهور من معنى هذا الاسم\*

واما القدماء مرف اهل هذا العلم فان هذا الاسم يقع عندهم على المعنيين جميعا و الانسان قد يصد ق عليه آنه ناطق بالمعنيين جميعا اعنى من طريق أنه يعبروان له الشيء الذي به يدرك غير ان القد ما ، يعنون بقولهم في الانسان آنه ناطق ان له الشيء الذي به يدرك ما يصدق و يعرفه \*

ولماكانت هذه الصناعة تفيد النطق كما له مميت صناعة المنطق والذي به يدرك الانسان مطلوبه قد يسمى ايضاً الجزء الناطق من النفس فصناعة المنطق. هى التي بها ينال الجزء الناطق كما له ولما كان اسم المنطق قديقع على العبارة باللسان ويظن كثير من الناس ان هـذه الصناعة قصدها ان تفيد الانسان المعرفة بصواب العبارة وليس ذلك كذلك بل الصناعة التي يفيد العدلي يصواب العبارة والقدرة عليه هوصناعة النحو \_ وسبب الغلط في ذلك هو مشاركة المقصود لصناعة النحو المقصود بهذه الصناعة في الاسم فقط فان. كليهانسمي باسم النطق غيران المقصود في هذه الصناعة من المعنيين اللذين مدل عليهما اسم المنطق هو احد هما دون الآخر و بين صنا عــة النحو و صناعة المنطق تشا به ما وهو انصناعة النحو نفيد العلم بصواب ما يلفظ به و القوة على الصواب منه تحسب عادة اهل لسان ما ـ و صناعة المنطق هيد العلم بصواب ما يعقل و القدرة على اقتناء الصواب فهايعقل وكم ان صناعة النحو تقوم اللسان حتى لا يلفظ الا بصواب ماجرت به عادة اهل السان ماكذلك صناعة المنطق تقوم الذهن حتى لا يعقل الا الصواب من مكل شي \*

و بالجملة فان نسبة صناعة النحو الى الالفاظ هى كنسبة صناعة المنطق الى المعقو لا ت فهذا تشا به مابينهما فا ما ان تكون احدا هما هى الاخرى الو ان تكون احدا هما هما الاخرى فلا \*

فقد سين بهدا القول كيف السبيل الى السعادة وكيف السلوك في سبيلها و مراتبها تحصيل صناعة

المنطق و لماكانت هذه الصناعة هي اول صناعة ينبغي ان يشرع فيها من صنا ئع العلوم و كانت كل صناعة انما عكن الشر وع فيها متى كانت مع الناظر فيها امو رتستعمل في تكشف ما تشتمل عليه تلك الصناعة فقد ينبغى او لا ان نعلم الامور التي بجب ان نستعمل في تكشف ماتشتمل عليه تلك الصناعة و التي نستعمل في تكشف ما في كل صناعة من الامور التي شأ نها ان يكون الانسان قد حصل عليها قبل الشروع في الصناعة و قد يسمى الاو ائل التي بهاءكن الشروع في الصناعة والاشياء التي الانسان معر فتها منها ما لا يعرى احد من معر فته بعد ان يكون سنيم الذهن مثل ان جميع الشيء أكبر و اعظم من بعضه و ان الانسان غير الفرس و هذه تسمى العلوم المشهورة والاوائل المتعارفة \*

و هذه متى جحدها انسان بلسانه فلا عكمنه ان مجحدها في ذهنه اذ كان لأعكن أن يقعله التصديق تخلافه و منها ما أعما يعرفها بعض الناس دون. بعض و من هذه ما قد يوقف عليه بسهولة و منها ما شأ نه ا ن لا تكو ن معرفتها للجميع لكن أنما نعلمه بفكرنا و نصل الى معرفتها بذلك الاوائل انتى لايعرى منها احد \*

و لما كانت صناعة المنطق هي او ل شيء يشرع فيه بطريق صناعي لزم ان تكون الأو ائل التي يشرع فيها امور امعلومة سبقت معرفتها للانسان فلا يعرى من معر فتها احدوهى اشياء كثيرة و ليس اي شيء انفق منها يستعمل في اى شيء الفق من الصنائع لكن صنف منها يستعمل في صناعة وصنف آخر في صناعة اخرى فلذ لك ينبغي ان محصل من

الك الاشياء ما يصابح لصناء ــ المنطق فقط و يخلى عن سائر ها كسائر الصنائع به وجميع هذه الاشياء التي لا تعرى عن علمها احدهي حاصلة فى ذهن الانسان من اول وجوده غريزية فيه غير ان الانسان ربما لميشعر عما هو حاصل في ذهنه حتى اذا مع اللفظ الدال عليه شعر حينئذ انها كانت في ذهنه و كذ الك رعا تنفصل هذه الا شياء بعضها عن بعضي فئ ذهنه حتى برى الانسان بذهنه كل واحد منها على حياله حتى اذا سمع الفاظها المتناسبة الدالة عليه رآها منفصلة متميزة في ذهنه فلذ لك ينبغي فيها اتفق منها ان لا يشمريه اولا يشمر بتفصيل بعضه عن بعض ان يعدد اله ظها الدالة عليها فينئذ يشعر بها الانسان ويرى كلواحد على خياله \* وكشير من الاشيّاء التي عكرن الشروع بها في صناعة المنطق لا يشعر بتفصيلها و هي حاصلة في ذهن الانسان فينبغي اذن متى قصد بالتنبيه عليها ان يحضر اصناف الالفاظ الدالة على أصناف المعانى المعقولة حتى اذا شعر بثلك المماني و رأى كل واحد منها على حياله اقتضب حينئذ من المما ني ما شأنه ان يستعمل في تكشف هذه الصناعة \*

ولماكانت صناعة النحوالتي تشتمل على اصناف الالفاظ الد الة وجب ان تكون صناعة النحولها غناًما في الوقوف والتنبيه على او ائل هذه الصناعة فلذ لك ينبغي ان نأخذ من صناعة النحو مقدار الكفاية في التنبيه على او ائل هذه الصناعة او نتولى بحسن تمديد اصناف الالفاظ التي من عادة اهل اللسان الذي به يدل على ماتشتمل عليه هذه الصناعة اذا اتفق ان لم يكن لاهل ذلك اللسان صناعة تعدد فيها اصناف الإلفاظ التي هي

فى لفتهم فلذلك ما يتبين ماعمل من قد يم فى المدخل الى المنطق اشياء هى من علم النحو و اخذ منه مقد ار الكفاية بل الحق انه استعمل الواجب فما يسهل به التعليم \*

و من سلك غير هذا المسلك فقد اغفل او اهمل الترتيب الصناعة فقد و نحن اذا كان قصدنا ان نلزم فيه الترتيب الذي يوجبه الصناعة فقد ينبغي ان نفتح كتا با من كتب الا وائل به يسهل الشروع في هذه الصناعة بتمد يد اصناف الالفاظ الدالة فيجب ان نبتدي به و نجمله ثالثا لهذا الكتاب \*

تم طبع هذه الرسالة بحمد الله و حسن توفيقه في شهر جمادي الاخري سنة (١٣٤٦) هجرية



الله اله الاهو الحي القيوم الله

تجرید رسالة

# الدعاوى القلبية

للحكيم الفيلسوف المعلم الشانى ابى نصر محمد بن محمد الله ابن طرخان بن اوز لغ الفار ابى رحمه الله وجعل الجنة مثو اه المتو فى سمنة تسع وثلاثين وثلاث

الطيمة الاولى

عطبعة مجلس دائرة المعارف المهانية الكائنة محيد رآباد الدكن صانها الله عن الشرور و الفتن في شهر صفر الظفر سنة ١٣٤٩



## سم الله الرحن الرحيم الله

#### معظ الدعاوى القلية الله

النسوبة الى ارسطو مجردة عن الحجم لابي نصر القارابي

(قال) ان الوجود والوجوب والامكان من الممانى التي تنصور لا بتوسط في حور آخر قبلها بلهم ممان واضحة فى الذهن وان عرفت بقول فا ما يكون على سبيل التنبيه عليها لا على سبيل انها تمرف بممان اظهر منها وان الامور الله اخلة فى الوجود تنقسم قسمين منها ما اذا اعتبر بذا ته وجب وجوده وهوالذى يسمى واجب الوجود وان الممكن الوجود متى فرض غير موجود لم يلزم منه محال وانه لا بد من ان تكون له علة وان المكن الوجود بذا ته واجب الوجود بنيره وانه يلزمه ان يكون د الحماً باعتبار ذا ته ممكن الوجود فيمر ض له ان يكون وجوده بنيره فاماان يكون ذلك عارضاله د عماً واماليس فيمر ض له ان يكون وجوده بنيره فاماان يكون د لا يجوز بان تترق في الملية والمملولية الى مالانها ية له ولا ان يكون دور بل ينتهي الى اصروا جب في الملية والمالد الله الله الله الله الله الله المراو بل ينتهي الى اصروا جب

الوجود بذاته هو الموجود الأولوان الواجب الوجوذ بذاته متي فرض غيرموجود لزم منه المحال وانه هوالسبب الاول لوجود سائر الموجودات فيكون وجوده اقدم الوجودواته برئ منجميع انحاء النقص فيكون وجوده أكمل وانه لاعلة له فاعلية ولاغائية ولاصورية و لامادية و ان وجوده ليس لاحقالماهية غيرالوجودوانه لاماهية لهغيرانه واجب الوجودوهي أنيته فيكون لا جنس له و لا فصل له ولاحد له ولا برهاب عليه و انه دائم الوجود بذاته لايشو به عدم ولا ان يكون بالقوة فا نه لا عكن ان لا يوجد وانه لا يحتاج الى شى آخر عد بقاءه وانه واحد عمني انه لا عكن بن يكوناشي آخروجود مثل وجوده فيكونان واجبي الوجودوانه واحديمني أنه لا يجوز أن مجتمع و جوده عن كثرة وأنه وأحد عمني أن الحقيقة التي الله المجوزان مجتمع وجوده عرك أرة (١) وانه واحد عمني ال الحقيقة التي له لانجو زان یکون مشتر کا فیها بل هی له وحده و انه واحد عمنی آنه غیر منقسم انقسام الاعظام و سائر البكميات فيلزم ان يكون لا كمية له و ان يكون لا اين له ولامتي وانه ليس مجسم وانه واحد عمني ان وجود و الذي هو في ذاته وجود ليس هو غير وجوده الذي به ينحاز عن الموجودات الاخروانه لاضدله وانه خيرمحض وهذه الثلثة فيه عمى واحد وانه حكيم وجي وقاد روائه على غاية الكمال والبهاء وانه اجل مبتهج بذاته ولجنه الماشق الاولوالمشوق الاولوانه عنه توجد سائر الموجودات على جهة فيض وجوده بوجود هاوعلی ان وجو د هافائض عن وجوده و انه يترتب عنه الموجود ات القائضة عنه مراتبها وبحصل عنه المكل موجود قسطه الذي هو وجوده ومرتبته منه وال يكون الكلعنه لابجوزان يكون على سييل قصد منه شبيه بقصد نافيكون قاصد الاجل شيء غيره وان كو نه عنه لا بجوز ان يكون على سبيل الطبع الخالى من المرفة والارادة وان كونه منه على سبيل انه يمقل ذاته التي هي المبدأ لنظام الخير في الوجود المذي ينبغي ان يكون عليه فيكون هـذا التمقل علة للوجود بحسب ما يعقله فان عقله للـكل ليس بزماني بل على انه يعقل ذاته ويعقل ما يلزمه على الترتيب معاً وليس يلحقه تكثرفي ذاته لتعقله للكلوالكثرة وانه علة لوجودالكل على معنى انه يعطى الكلوجودا دائماً و عنع المدم مطلقاً لأعلى ان يعطى الكل وجود اجد يد ابعد تسلط العدم عيه الاالعدم الذي يستحقه الكل بذاته فيكون علة على انه مبدع والابداع هو ادامته تأييس ماهو (١)بذاته ليس ادامة لا يتملق بملة غير ذات المبدع وانه ليس فى ذاته إمايضاد صدور الكل عنه فهو بهذا المعنى من يدلوجود الكل في انه لا بجوز ان سجد د له ارادة لم تكن له في الازلوان نسبة الكل اليه انه مبدع لما لا واسطة بينه و بينه و بتو سط ذلك تكون علة للاشياء الاخروان القديم بذاته واحد و ماسواه محدث في ذا ته وانه ليس لفعله لمية ولايفعل فعله لاجل شيء آخر غيرذاته وان اول المبدعات عنه يكون واحد اوهوالعقل الاولوانه بجب ان يحصل في هذا المبدع كثرة عرضية على سبيل انه بذاته ممكن الوجود و بالاول واجب الوجود وعلى انه يعقلذا ته و يعقل الاول و ان المكثرة التي فيه تلز مه من الاول فان امكان وجوده هو ا مر له بذاته لالسبب الاول بل له من الاول وجوب الوجود وانه يلزم عن هذا المقل الاول منحيث هو واجب الوجودعاقل للحق و جودعقل ثان وهو ايضاواحد لاكثرة فيه الاعلى الوجه المذكورو يوجد عنه من حيث

هو ممكن الوجود عاقل اذاته الفلك الاعلى عادتُه وصور ته التي هي نفسهُ و انه يوجد عن هـذا المالي عقل آخر وفلك دون الفلك الاعلى وذلك لماوجد فيه من المكثرة المرضية وانه على هذا يوجد عن كلء تل عقل وفلك الى انتهى الى آخر العقول و بفاعله المفارقة وهناك تستو في عدد الافلاك ولاعر ترتيب المقول والافلاك الى ما لانهاية له وان هذه العقول مختلفة بالنوع وان العقل الاخير يصير سببا للنفوس الارضية منجهة هي جهة ما يعفله من الاول والاسطقسات بتوسط الساوية منجهة هي جهة ما يعقله من ذاته وانه بجب في الاسطقسات بحسب نسبتها من السهاويات ومن امور منبعثة من السهاويات ان محدث فيها امتز اجات مختلفة تستعد بها بقبول النفوس للنباتية والحيوانية والنياطقة من الجوهي العقلي الآخروان الكونوالفساد وغيرهما أنما يكون بقرب الملل وبعدها وذلك هو الحركة وانه يجب ان تكون الا فلاك التي تتحرك على الاستداره متحركة على شيء ثابت ويلزم من محاكتها له على الترتيب الاسطقسات الاربمة و أن لكل وأحد من هذه المقول أن يعقل النظام الذي يحب أن يكون عنه فيصير بذلك سببا و مبدأ لوجود ما يوجد عنه لاعالم غير هذه الكثرة المجتمعة من الاجرام السهاوية والاسطقسات الاربعة وان الاجرام الساوية لهما تمقلات كلية وتمقلات جزئية وهي قابلة لنوع مرس التغير التخيـلي يتبعه التخيل الجسماني وهي الحركة فيكون اتصال تخيلاتها سبيا الاتصال حركاتها الجسمانية ثم تصيرهذه التغيرات سبباللتغيرات في الاسطقسات وفي العالم الكون والفساد (١) و ان اشتر الدهذه الاجر ام الساوية بنى معنى واحد وهو اقتضاء الحركة المستديرة يكون سببا لاشتراك

<sup>﴿</sup> ١ كذافي الاصل ١٠

الاسطقسات في مادة واحدة وان اختلافها يكون سببالاختلاف الاسطقسات فى صورها وان تغيراتها يكون سببا لتغيرات الاسطقسات وكون الكائنة معنهأوفساه بالفاسدة وان الاجرام الساوية وانكانت مشاركة للاسطقسات والكا نثات فى كويت كل واحد منها ذامادة وصورة فانمادة السهاويات مخالفة لمائدة الاسطقسات والكائنات كما ان صورتلك مخالفة لصور هذه وانها تشترك في الجسمية التي معناها انها كال اول لما هو بالقوة من جهة مأهو كذلك وان العارضة للسهاويات من الحركات هي الحركة الوضعية فقط والعارضة للاجرام ألكائنة الفاسدة هي الحركة المكانية والكمية والكيفية وان اصناف الحركات في هذه الاربية وانه لاحركة في الجوهب وان الحركات المستقيمة لازمة للبسائط منها وهي اثنتيان الحركة الى اسفل والحركة الى فوق واما العارضة للمركبات فيجب (١) الغالب من الاسطقسات وانه لابجوزان يوجد بالفمل هيولى بلاصورة ولاصورة طبيعية بلاهيولي وانه لا يجوز ان يكون احدهما سبب اللآخر في الوجود بل ههذا سبب يقيم كل و احد منها مع الآخر وانما يوجد عن الاسباب دائما فهو طبيعي وارادى و اغما يوجد عنها عملى سبيل المرض فهو اتماقى وان الامر الوجودي سببه امن و جودي و العدمي سببه عدم السبب الوجودي وان مبدأ الحركة والسكون اذا لم بحكن من خارج فاما ان بكون لحركة الاستبدلو بلاارا دة اولسكون كذلك و يسمى طيعية واما ان تكون لحركات مختلفة متبدلة وبلاارادة ويسمى نفسانية واما ان يكون لحركات بارادة وكيف كانت و هـندا اما نفس حيوانية و امانهس فلكية وانه يتبع الحركة ويمرض لها عارض يسمى الزمان وقطعه الآنوسطيح الجسم الحاوى للجسم

المحوي

المحوى يسمى المكان وان الخلاء لاوجودله وانه لا ابتداء زماني للحركة ولا انتهاء زماني لها وان الجسم السماوي هو المحدد للجهات بكونها ذا احاطة ومركز وانه لاينتهي القادير في قسمتها الى جزء لا يعجزي ولا تركيب الاجسام من مثل هذه الاجزاء وانه لا يأتلف مما لا ينقسم جزء ولا حركة ولا زمان وانه لاعتد بعد و ملاء او خلاء ان جاز وجوده الي غير نهاية وانه لا اتصال الاللحركات المستديرة والتعلق للزمان بها وحدها والمستقيمات لايتصل امتدادها بانعطافها ولا بامتداد تحدث الزاوية منها وان الاجسام السماوية هي محددة للجهات وان كل جسم فانه يختص بحيز يحويه او يتحيز فيه او يسكن فيه ومختص بتشكل به وانه ان كان بسيطا اقتضى حيزا واحداو شكلا غير مختلف في اجزائه وذلك هو المستدير وان كلواحد من الاحطقسات الاربعة كرى الشكلوانه ينتظم بسا تطالعالم في امكنة منتظمة ليس لجزء منها مكانان متباينان وانالعالم مركب من بسائطه کرة واحدة ولیس له شیء خارج فلا یکون فی مکان و پنتهی لا الى خلاء ولا الى ملاء وان العالم محدث لاعلى أنه كان قبل العالم زمان لم كاق الله فيه المالم ثم بعد انقضاء ذلك الزمان خلق العالم (١) على ان العلم لم وجوده بعد وجوده بالذات وان كل جسم ففيه قوة هي مبد • حركة بالذات وان الانواع انما اختلفت لاختلاف هذه المبادى المحركة فهما وان كلجسم طبيعي بسيط اذا حصل في مكانه الطبيعي لم يتحرك الاقسرا فاذا فارقه يتحرك اليه طبما وانالفلك ليسله مبدء حركة مستقيمة وانه لاضد اصورته ولاضد لحركته وانه لا يجوز ان يكون للجسم البسيط مبدأ حركة مستقيمة وحركة مستديرة مما وان الجسم الذي لاميدل له

<sup>(</sup>١) كذاولعله-بل على-

طبيعي فأنه لايقبل ميلا قسريا وأن الجسم الذي في طباعه ميل مستدير يستحيلان يكون في طباعه ميل قسرى اوميل مستقيم وانكلكا أن فالد فقيه ميل مستقيم وان الفاك يلزم بطباعه الميـل المستدير وان طبيعته طبيعة خامسة وليس بحار ولابارد ولاخفيف ولا ثقيل وانه لايقبل الانخراق وان حركته نفسانية لاطبيعية وان ليس تحركه لداع شهواني اوغضي بللاشوق الى التشبه بالمبادى العقلية المفارقة فها عكن من البقاء على الفعل فيلزم عن ذلك تكوين مابعده وان لكل واحدمن الاجر امالفلكية عقل مفارق خاص متشوقه الخاص وانه لايجوز ازيكونمتشوق جميمها واحد وانه وانكان لكل واحدمنها ممشوق خاص مخالف لممشوق الآخرفانها تشترك في ممشوق واحد هوالمشوق الاول وانه يحب ان تكون القوة المحركة لكلواحد منها قوة غيرمتنا هية وانه يجب انتكون قوة كلواحد منها الجسدانية قوة متناهية وانه لايجوز ان تكون قوة متناهية تحرك جسماً زمانا غيرمتناه ولايجوز ان يكون جسم غير متناه بحركة قوة متناهيةوانه لابجوز ان يكونجسم علةلوجود جسم آخر ولاعلة لنفس اوعقل وانحقيقة الجوهرهوانه لافىموضوع وحقيقة العرضهوانه فىموضوع وان الاجسام الاسطقسية توجدفيهاقوى مهيأة نحوالفعل وهوالحرارة والبرودة وقوة مهيأة نحوالانفعالاالسريع والبطئ وهوالرطوبة واليبوسة واناتقوى الاخر الفعلية منها والانفعالية هي كلها تابعة لتلك الامورالاربعة الاول وانهليس ولاواحدمن هذه الاربعة بصورة للاسطقس بلهي اعراض تابعة للصور الحقيقية وان الجسم البالغ في الحرارة بطبعه هو الناروالبالغ في البرودة . هو الماء والبالغ في الميمان هو الهواء والبالغ في الجمود هو الأرض وان

وان هذه الاسطقسات الطبيعية التي هي اصو ل الكون والفساد وان الكون هو حدوث صورة جوهرية في المادة والفساد بطلانها وانها هي قليلة لاستحالة بعضها الى بعض وانالكائنة الفاسدة تحدث بامزجة تقع فيها نسب مختلفة معدة نحو خلق مختلفة وأبصور مقومة وأن من هذه الصور تنبعث الكيفيات المحسوسة وقد تقبدل الكيفية وتحفظ الصورة وان الكائنة عن مزاج الاسطقسات فان قوى الاسطقسات و صور ها باقية فيها لم تفسدوان الاسباب الطبيعية اربعة الفاعل والقابل والصورة والغاية وان حقيقة المزاج ان تستحيل الاسطقسات في كيفيانها المتضادة المنبعثة عن قو اها الاصلية متفاعلة فيها حتى يكتسب كيفية متوسطة فانه اذا اشتدت الكيفية في اسطقس ادى الى فساد الصورة و تعدث استعداد تام عادة ضورة اخرى فهناك توجد عن المادي الصورة التي استعد لها و ان حكمة الصانع هي البالغة اذقد كان اصو لا ثم خلق منها امن جة شتى واعد كل من اج لنوع ما وجمل اخر اج الامن جة عن الاعتدال لاخر اج الا نواع عن الكمال وجعل اقربها من الاعتدال من اج الانسان ليستعد القبول نفسه الناطقه وان لكل واحد من الإنوع النباتية نفساهي صورة النوع وعنها تنبعث القوى التي يبلغها كالأتها بالآت يفعل بها وان كل واحد من الانواع الحيوانية كذلك وان الانسان مخصوص من بينها بان له نفسا عنها تنبعث القوى الني يفعل فيها افاعيلها بآلات جسمانية وزيادة قوة يفعل بغير آلة جسانية هي العقلوان من قواها القوة الغاذيه والقوة المربية والقوة الموالدة ولكل واحدمنها رواضع وخوادم لهاوان من قواها المدركة الحواس الظاهرة والباطنة والقوة المتخيلة والقوة الوهمية والقوة الذاكرة والقوة المفكرة ومن قواها المحركة الاعضاء وانكلواحد من هذه القوى المدودة تفعل فعلها بالة لا يحكن غير ذلك وانه ليس ولا واحدة فيها عفارقة وان من قو اها القوة العقلية العملية التي يستنبط الواحد فيما بجب ان يفعل من الامور الانسانية ومرن قواها القوة المقلية العملية وهي التي جعلت لها بسبب طجتها الى تكميل جوهرها عقلا بالفعل ولهامرات فتارة يكون عقلا هيولا نياو تارة عقلا مستفادا وان هذه القوة التي لها اصابة المعقولات هي غير جسم و لا في جسم وان النفس الناطقة التي لها هذه القوة الذكورة جوهرو احدهو الانسان عند التحقيق وله فروع وقوى مبنثة منها في الاعضاء وانها حادثة عن واجب الصور عند حدوث الشيء المستمد لقبوله المستحق لوجوده فيه وهو البدن او مافى قوته ان يكون بدناوان الروح من جملة اجزاء البدن هو الموضوع الاول لاستمالها اياها ثم البدن يتوسطية الروح و انالنفس لا يجوزان تكون موجودة قبيل وجود البدن وانها لا يجوز ان تكرر في ابدان مختلفة وانه لا يجوز ان يكون لبدن واحد نفسان وانها مفارقة باقية بعد موت البدن ليس فيها قوة قبول الفساد وانها بعد المفارقة احوالا اما احوال سعادة او احوال شقاوة و ان المعقو لات لا يجوز ان تحصل و ترسم فى شىء منقسم ولا فى شىء يسخىوضم وانالنفس انما تخرج قوتها المقلية الىالفمل والىان يكون عةلا كاملا بالفعل بشيء آخر يخرجها من القوة الى الفعل وهو العقل الفعال وان ذلك اعما يكون باتصال بحصل بين النفس الناطقة وبين العقل الفعال وإن الامور الكلية ليسلما وجود في الاعيان وان التعليات بذواتها مفارقة وإن المثل والصور الطبيعية لا يجوز ان توجد مفارقة قاعة بذواتها

وان الخير والنظام المقصود بالذات فا ما الشر فا نه لاحق لا مور لم يكن بدمن وجودها وعلى سبيل العرض لكونها خيرا و لم يكن من الباغ البشر لها وان المعجزات حق ممكنة الوجود فى الانبياء وان الدعاء حق واجب ومشفع به وان الرؤيا والمنامات حقوان ما يوصف به الانبياء من احاطتهم بالعلوم لاعلى سبيل التعليم الشاق فهوحق وان اخبار م بالمغيبات حقوان العبادات واجبة وان ما بأنى به الانبياء من الشرائع والاحكام والامروالنهى حقواجب وان الكمال التام للانسان اعاهو بالعمم والعمل معا وان الدرجة الرفيعة السمادة العظمى اعاهو معد لاولى الحكمة الحقيقية به وان الدرجة الرفيعة السمادة العظمى اعاهو معد لاولى الحكمة الحقيقية به وان الدرجة الرفيعة السمادة العظمى اعاهو معد لاولى الحكمة الحقيقية به وان الدرجة الرفيعة السمادة العظمى اعاهو معد لاولى الحكمة الحقيقية به وان الدرجة الرفيعة السمادة العظمى اعاهو معد لاولى الحكمة الحقيقية به وان الدرجة الرفيعة السمادة العظمى اعاهو ومستحقه

عت الرسالة

and the company of the company

بمونالله وحسن توفیقه فصلی الله علی نبیه خسیر البریة و عترته الطاهر ةالزکیة

277

——~级\*凌~——

اعلان ہے۔

جس کتاب مطبوعه پر دائرة المعارف کی مهریا دستخط عهده دار متعلقه نه هو ن خرید از اسکو مال مسروقه سمجهین اور ایسی کتاب کو بمقتضاء احتیاط هر گز خرید نه فرمائین \*

المعان مهتمم مجلس د ا ثرة المعارف ﴿ هو الله الخالق البارئي المصور له الاسماء الحسني )

شرح رسالة

# زينون الكبير اليوناني

للحكيم الفيلسوف المعلم الثباني ابي نصر محمد بن محمد الله ابن طرخان بن اوز لغ الفار ابي رحمه الله وجمل الجنة مثو اه المتوفى سمنة تسم وثلاثين وثلاث

مائة هجرية

الطبعة الاولى

بمطبعة عبلس دا ترة المعارف السمانية الكائنة بمطبعة عبد رآباد الدكن صانها الله عن الشرور و الفستن في شهر صفر الظفر مسنة ١٣٤٩ هـ

# علامات النسخ التي قابلنا عليها هذا الاصل.

- (١) سـ هذا الاصل منقول عن نسخة حديثة المهد محفوظة في المكتبة الما لية لرياسة را مغور تحت رقم ٧٠ -
- (۲) ق ــ هى عبارة عن نسخة قد يمة السكتا به وهى محفو ظـة ايطا في هذه المكتبة اللذكورة تحت رقم ١٥٠ –
- (۳) ج ۔ هی عبارة عن نسخة جدیدة السکتابة فی سنة ۔ ۱۲۷۹ تحت رقم ۔ ۱۵۱ -
- (٤) ن ـــ وهي عبارة عن نسخة قد يمــة الخط محفوظة في خزينة الكتب لندوة العلماء الواقعة ببلدة لكناؤ تحت دقم ١٤٩ –



# معلى بسم الله الرحمن الرحيم الهم

(قال الملم الثاني ابو نصر النفار ابي) رأيت لزينون الكبير تلميذار سطا طاليس وللشيخ (١) اليونا ني رسائل قد شرحها النصاري شروحا بركو ابعضها وزادوا فيها فشرحت اناكما وجب على الشارح شرح فص فاول هذه رسالة لزينون الكبير اليوناني \*

( قالزينون ) الاول في الدلالة على وجود المبدأ الاول ( الثاني ) في الكلام في صفاته (الثالث) في نسبة الاشياء اليه (الرابع) المكلام في النبوة الحامس فالشرع السادس فىالماد \*

# الاول في الدلالة على وجود المبدأ الاول

( ان كان ) كلشي في عالم الكون والفساد ممالم يكن فكان قبل الكون ممكن الوجوداذ لوكان ممتنع الوجود لما وجدولوكان واجب الوجود لكان لم يزل ولايزال موجودا وممكن الوجود بحتاج فى الوجود الى علة تخرجه مر المدم الى الوجود فكلماله وجودلاءنذاته فهو ممكن الوجود وكل ممكن

<sup>(</sup>١) كذا في ولعله - الشيخ ١

الوجود فوجوده عن غيره وذلك الغير ان كان ممكن الوجود فالكلام فيه كالكلام فيما نتكلم فيه فلا بدوان كون وجود ماهو ممكن الوجود يستندالي الواجب الوجود بذاته ولا يجوز ان يكون الشيء علة نفسه لان العلة تنقدم على المعلول بالذات وذلك اذا قلنا (۱) علة (ب) فا غانعني بذلك ان وجود (ب) من وجود (۱) با لفعل و قضية هذا تقتضي ان يكون وجود العلة متقد ما على المعلول ولا يكون لشيء وجودان احدهما متقدم وعلة والآخر متاً خروم المول حتى يكون الشيء علة نفسه \*

(وبهذا) الطريق بعلم انه لا بجوز ان تكون ماهية الشيء سببالوجوده العارض المهاهية لان وجود العلة هوسبب في وجود المعلول وليس الماهية وجودان احدها مفيد والآخر مستفيد ولا بجوز ان يكون شيئات كل واحد منها علة للآخر مثلا (۱) و (ب) فيكون (۱) علة لوجود (ب) و (ب) علة لوجود (۱) فان وجود (ب) اذا كان من (۱) وجب ان يكون وجود (۱) مبتقد ما على وجود (ب) فلا يكون معلوله وذلك يقتضى ان يكون (۱) من حيث هو معلول من حيث هو علة (ب) متقدما في وجود (ب) فيكون في اعتبار واحد موجودا (ب) متأخرا في وجوده عن وجود (ب) فيكون في اعتبار واحد موجودا معدوما ويكون (ب) علة نفسه لان علة العلة علة فاذا كان (ب) علة (۱) ويكون في الحيان وجوده ويكون في الله على وجوده وذلك باطل \*

(وليس) كذلك حال المتضايفين فان لهما اللها او قع علاقة التضايف بينها ولا يجوز ان تكون علل ممكنة لانهاية لها لان الحكل واحدة منها خاصية الوسط فتكون معلولة باعتبار وعلة باعتبار وكل ما يكون له خاصية الوسط

فله با الضر ورة طرف والطرف نها ية فيُكون استناد المكنات الى وجود واجب الوجود بريئاءن العلل المادية والصورية والغائية والفاعلية \*

#### الماني في صفاته

وبجب انبكون واحدا اذكل اثنين فالواحد متقدم والثاني متأخر وهذا تقدم طبيعي وهوتقدم الواحد على الاثنين واذاكا نامهافا مازان يشتر كافى جميع الاشياء فان اشتركالم يكن بينهما أثنينية وان اختلفافلابد وان يكون احدهما سبباوالآخر مسببالان احدهما واجب الوجود فانكان الآخر ايضا واجب الوجود لم يتخصص احدهما ولم يتمين لوجو سه الوجود بل يتخصص بشيء آخرولا محالة من ان شخصص ماوجوده واحد فى مفهوم ماهيته بوجوب الوجود \_ ولا يجوز ان يكون حبسها وسطحا وخطاو نقطة لان الجسم مركب من المادة والصورة فالمادة والصورة علتان للجسم وقيام السطح والخط والنقطة بالجسم وقوام الجسم بالمادة والصورة وكلذلك ينافى وجوب الوجودبذاته فهو واحد من جميم الوجوه وقدعقل ذاته بلعقل ذاته هو بذاته لا بشيء آخرسوى ذاته يكون ذلك الشيء سببافي تعقله ذاته بل عقل ذا ته بذاته وكان من حيث انه عقل عاقلا ومن حيث انه معقول ذاته معقولا ومن عيث انه عقل ذاته بذاته لا بشيء آخر خارج ومباين عقلا \*

(ويتعجب) من يقول هوعقل وعاقل ومعقول فانه لايقتضى التكثر فى مفهومه قولناعقل ذاته بذاته \*

(وهوحي) لاناحدنا يوصف بانه حى بنسب (١) المقل اليه فهو نفس المقل والماقل والمالم بجميع الاشياء اولى ان يكون حياو الحي و الحيوة كالمقل والعاقل

<sup>(</sup>۱) ق ۔ لنسب ۔ ج ن ۔ نسب

رسالة زينون

(1)

في حقه شيء واحد \*

و هو عالم لا يتغير عامه لا نه يعلم الاشياء بالاسباب العقلية والترتيب الوجودي لابالحواس والعلم العقلي لا يتغير والمستفاد من الحس يتغير \*
وهو الحكيم المطلق لان حكمته من ذاته \*
وهو مريد لانه ليس فيه ضدية للاشياء \*

#### سي الثالث في نسبة الاشياء اليه الله

ولم يصدر منه مالا يلاعُهولولاه لما بقى شئ من الموجودات ولا يقال انه فعل ليكمل بفعله أيعنى ان الفعل اولى له واليق به فان ذلك يقتضى ان يكون ناقصا استكمل بفعله وذلك لا يجوز على البارى تعالى والعقل الاول عقل نفسه فصدر عنه عقل له امكان وجود من ذاته ووجوب وجود من غيره وهو الاثنينية لهذا الطريق وذلك الثانى عقل الاول وعقل ذاته و بعقله الاول وجب عنه اشراق (١) و بعقله نفسه صدر عنه صورة لها تعلق بالمادة و نفس الفلك \*

و لا يتمجب فانا بتخيلنا (٢) المشتهى اللطيف يحدث لنا فى بعض اعضائنا شيئا و بتخيلنا للحموضة يحدث لنا انفعالا وقشعر برة و تجريد صرف (٣) فهو يتعجب من ان المقل المجرداذ اعقل شيئا يحدث فى الوجود من تعقله اثر و فى المبدع الاول اثنينية وربما يعتبر فيه تثليث فا نه حصل منه عقل و نفس للفلك وصورة علة لوجود المادة با لفعل والفاعل استبقى احدهما بالآخر وجسم الفلك معماد ته وصورته لا يصدر عن الواحد الاواحد وان صدر عن واحداثنان

ر) ن – اشرقه (۲) – ق – فالا تخیلنما (۳) ق – سوب – ن – شوب مختلفان ج ـ موت الله

مختلفان في الحقائق لم يكن حقيقة الدلة و احدة محضة يعرفه من له ادنى تامل \* وسمعت معلمي ارسطا طاليس انه قال أذ اصدر عن واحد حقيقي اثنان لا يخلوا ماان يكونا مختلفين في الحقائق اومتفقين في جميع الاشيئاء فان كانا متفقين لم يكونا اثنين و ان كانا مختلفين لم تكن العلة واحدة تم عقل المبدج الاول الذي علامته (ب) ذاته كما ذكرنا وذات مبدعه فحصل منه عقل بتعقله المبدع الأولونفس قاك بتعقله ذاته وذاته ليست واحدة بل لهاجهة (١) عرضت اما الوجود عن الأول تبارك وتعالىفانه عقل مبدعه واحدا حقيقيا وعقل ذاته بهيئة لهاوجود تمعقل المقل الثالث الذي علامته (ج) المبدع الاول تعالى وذاته فحصل منه عقل ونفس الفلك الذى فيه الثوابت وجرم الفلك وليس العجب أن المقل الثاني عقل شأن خالقه وذاته وحصل منه ثلثة اشياء وسائر المقول يمقلون اشياء وليس يصد رمنهم ايضا ثلثة اشياء بل المجب ممن لم يعرف كيفية صدور هذه الإشياء على وجه عقلي سبى و مسبى وبذلك تلتفت (٢)ههذا الى ان المكلى الموجب لاينمكس مثل نفسه حتى يسهل ذلك عليك بادنى تأمل \*

ثم عقل المقل الرابع الذي علامته (د) الاول والثاني والثالث فحل منه عقل علامته (ه) و نفس علامته (ح) وهو فلك زحل وجرم الفلك حتى انتهى ذلك الى المقل الفعال الذي يقال له معطى الصوروهو يعقل الاول على المد وام و يعقل ماد ون الاول على الد وام فتصد رعنه النفوس الناطقة بعقله الاول وبعقله ماد ون الاول على الد وام يجب عنه الصور والنفوس الفلكية تعاضده بأن يهيئ للقبول منه اسبابا كما ان العابيب لا يعطى الصحة

 <sup>(</sup>۱) ن – ق – ج – ماهیة (۲) ن – بلتفت لا

بل يهيئ لقبول الصحة اسبابا \*

## مع الرابع فى النبوة كا

والنفس القد سية النبوية تكو ف ابتداء الف ية فى ابتداء نشوها تقبل الفيض فى دفعة واحدة ولا يحتاج الى ترتيب قياسى والنفس التى لاتكون قدسية تقبل العلوم البديهية بالواسطة وتقبل غيرهامن العلوم بطريق قياسى النبي يضع السنن والشرائع ويأخذ الامة بالترغيب والترهيب بعرفهم ان لهم الها مجازيا لهم على افعالهم يثيب الخيرويعا قب على الشرولا يكلفهم بعلم مالا يحتملونه فانهذه الرتبة التي هى رتبة العلم اعلى من ان يصل اليها كل احد \* قال معلمي ارسطاط ليس حكاية عن معلمه افلاطن ان شاهق المعرفة اشمخ من ان يطير اليه كل طائر و سرادق البصيرة احجب من ان يحوم حوله كل سائر \*

## سر الخامس في الشرع الله

و يوجب النبي عليهم منبهات الافعال كالصلوة والزكوة فني الصلوة تضرع و تجريد و استعداد لقبول فيض المرحمة و تذكر لله ورسوله و في الزكوة عدل وانصاف ولمدا د للفقراء وبه يبقى النظام الكلى المحفوظ في العالم في سائر العبادات مافيه صلاح للاخلاق و تجريد للنفس و تنزيه عن العوائق وفوا ثد يطول السكلام في وجه الحسكمة في واحدة منها فقد ورد الشرع وفوا ثد يطول السكلام في وجه الحسمة في واحدة منها فقد ورد الشرع ولذات حسية كما قال الهلاطن (لكل امرى كما في غده ما يرجوه

واعلم انى سمعت معلمى ارسطاطا ليس انه قال سمعت افلاطن انه قال سمعت ملعمى سقراط انه قال ينبغى لمن يتكلم بعلم الحكمة ان يكون شابا فارغ القلب غيرملتفت الى الدنيا صحيح المزاج محبا للعلم بحيث لا يختار على العلم شيئا من اسباب الدنيا ويكون صد وقا لا يتكلم بغير الصدق وان يكون عجبا للانصاف بالطبع لا بالتكلف و يكون امينا متدينا عاملا بالاعمال البدنية والوظا ئف الشرعية غير مخل بواجب منها فهن اخل بواجب من الميات التى امر نبي من انبياء الله تعالى به ثم ورد على الحكمة فهو اهل للان مجر و يترك \*

#### ــور السادس في الماد الهاد

و يحرم على نفسه ماكات حراما في ملة نبيه و يوافق الجمهور في الرسوم والعادات التي يستعملها اهل زمانه ولا يكون فظا سيئ الحق فان الحكمة تنافى سوء الحلق و بترجم على من دونه في الرتبة و يحترم لمن فوقه او مثله في الرتبة ولا يكون اكولا ولامتهتكا ولاخائفا من الموت و لاجماعا للمال الابقدر الحاجة فان من اورث بعد الموت ما محتاج اليه في حال البقاء اكيس من ان تصير نفسه مشغولة في حال الحيوة عما محتاج اليه فان الاشتغال بطلب اسباب المعاش مانع عن العلم و توريث مافضل من النفقة و العمر لا يكون مانعا عن العلم ولاعائقا عن نيل الرتبة في الآخرة المل غيره من اصحاب صناعته و شركائه ينتفع به بعد موته فيكون خيرافي حال حيوته و بعد وفاته لغيره \*

ولا يستنكف من التعلم فان سقر اطكان كثيرا ما يستفيد من تلامذته

رسالة زينون

(··)

وافلاطن كذلك وارسطاطاليسكذلك فان العلم كنز مدفون يفوز بة من سهل الله طريقه اليه فكما انك لا تستنكف من التعلم ان تستعر ض من غلامك وممن دونك في الرتبة وممن فوقك اؤمثلك لتصلح به اسباب المعاش فانك احوج الى امور المعاد ونظامها \*

و تدع الوقيمة فى الناس فان اردت تؤديهم فأديهم بنصائح غير مؤلمة \* وان خالطهم ببدنه خالقهم مخلقه الحسن فله ذلك \*

## --- الرسالة كا--

فى العلم الاعلى بعون الله تعلى فالحمد لله العظيم والصلوة و السلام على رسوله النبي الدكريم وآله الطيبين واصحابه المنتجبين

ררררר רררר

#### سے اعلان کے

جس کتاب مطبوعه پر دائرة المارف کی مهریا دستخط عهده داخر متعلقه نه هو ن خرید از اسکو مال مسروقه سمجهین اور ایسی کتاب کو بمقتضاء احتیاط هرگز خرید نه فرمائین پ

المهان مهتمم مجلس د ا نرة المارف

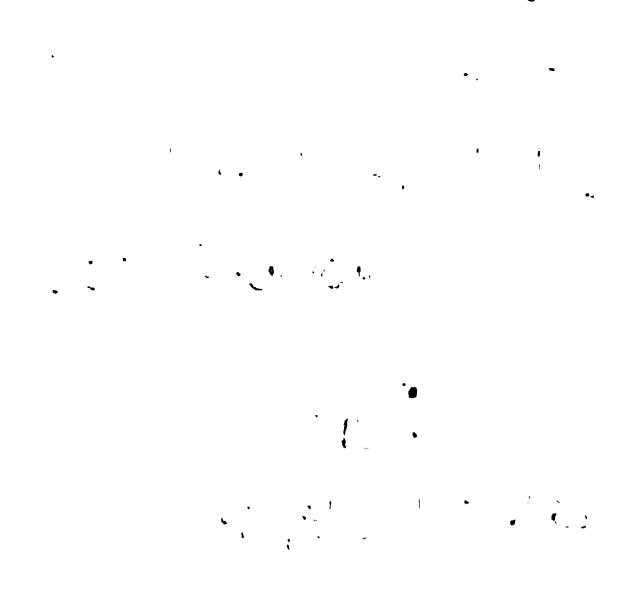

هو العليم الحكيم

كتاب السياسات المدنية

للمعلم الثاني الحكيم ابي نصر محمد بن محمد البن اوزاغ بن طرخان القارابي رحمه الله و جعل الجنة مثواه المثوفي سنة تسع و ثلاثين

4) ,3:4

\_\_\_\_\_\_\_

طبع فی مطبعــة مجلس دارش المعارف العثما نیة الکاشنة بحید رآبا دالدکن حرسها الله عن الشرور و الفتن فی شهر جمادی الاولی سنة جمادی الاولی سنة (۱۳۶۳)





## الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم

قال ابن النصر ما المبادى التي بها قوام الاجسام و الاعراض التي لها سافناف لها ست حرات عظمى كل مرتبة منها بحوز صنفا سها السبب الاول في المرتبة الاولى الاباب الثواني في المرتبة الله ية المقل الفسافي المرتبة الثالثة النفس في المرتبة الوابعة العورة في المرتبة الماسة الماسقي المرتبة السادسة في المرتبة الاولى منها لاعكر الايكون كثير في المرتبة السادسة في المرتبة الاولى منها لاعكر الايكون كثير واحدا فردا فقط و اما في كل واحدة من التراكب فهو كثير والمدا فردا فقط و اما في كل واحدة من التراكب فهو كثير والمدا فردا فقط و اما في كل واحدة من التراكب الاولى والمدا في السبب الاولى الثواني والمقل الفعال \*

و ثلاثة هي في اجسام وليرت ذواتها اجساما و هي النفس و الصوا و ثلاثة هي في المجسام ستة اجناس الجيم السادي و الحيو ان الناه و المادة ـ و الاجسام ستة اجناس الجيم السادي و الحيو ان الناه و المادة ـ و الاجسام سنة اجناس الجيم السادي و الحيو ان الناه

والجيوان الفير الناطق والنبات و الجسم الممدى و الاسطقسات الارجع، والجملة المجتمعة من هذه الاجناس الستة من الاجسام هي العالم غالاول هو الذي ينبغي الله يعتقد فيه اله الآله تعالى وهو السبب القريب الوجود الثوابي ولوجود المقل القمال و الثواني هي اسباب وجود الاحسام السباوية وغيا حصات حواهم هذه الاجسام \*

و كل و احد من الشواني الزم عنه و جود و احد من الاجسام الساوية الاعسان الدواني رئية بلزم عنه و جود الساء الاول و ادناها بلزم عنه و جود الساء الاول و ادناها بلزم عنه و جود الساحرة التي ينها يلزم عن و احد و احد منها وجود واحدواحد من الافلاك التي بين هذين الفلكين و عدد الشواني عد د الاجسام السا ورة والثواني هي التي ينبغي ان يقال فيها الروحانيون والملائكة و اشياه ذلك \*

والمقل للقمال فعله العنامة بالحيوال الناطق و الآماس تبليقه اقصى مراتب الكمال الذي للا نسان ال يبلغه و هو السعادة القصوى و ذلك الا يصير الانسال في سرتبة المقل القعال و انما يكول ذ لك بالانصال في سرتبة المقل القعال و انما يكول ذ لك بالانحصل مفارقا للاجسام نمير محتاج في قوامه للي شيء آخر مماهو دونه من جسم اومادة اوعم ض و الديق على ذلك السكمال د المناسعة

و للمقل الفعال ذاته و احدة أيضاً و الكن رتبة بحوز ايضاً ما مخاص من الحيو ان الناطق و فاز بالسعادة و العقل الفعال هو الذي ينبغي أن يقال اله الروّح الامين و روّح القدس و يسمى باشباء هذين من الاسما ، ورتبة يسمى الملكوت و اشياه ذلك من الاسما ،

والتى في مرتبة النفس من المبادى كثيرة \_ منها انفس الاجسام الساوية ومنها انفس الحيوان الفير الناطق و التى ومنها انفس الحيوان الفير الناطق و التحيوان الناطق هي القوة الناطقة و القوة المنزوعية و القوة المتخيلة والقوة الحساسة فالقوة الناطقة هي التي بها يحوز الانسان العلوم والصناعات وبها عيز بين الجميل و القبيح من الاخلاق و الافعال و بها يتروًى فيا وبها عن المعلل و المدرك بها مع هذه النافع و الضار و الملذ والمودى في التي المعلل و يدرك بها مع هذه النافع و الضار و الملذ والمودى في التي المعلل و يدرك بها مع هذه النافع و الضار و الملذ والمودى في التي المعلل و يدرك بها مع هذه النافع و الضار و الملذ والمودي،

والناطقة منها نظرية ومنها عملية والعملية منها مهيئة ومنهاس وية فالنظرية هي التي بها بحوز الا نسان علم ما ليسشأ نه ان يعلمه انسان اصلا والعملية هي التي بها يعريف ما شأ نه ان يعلمه الا نسان بارا دة والمهيئة منها هي التي بها محاز الصناعات والمهن والمروية هي التي يكون برا مأخذ الهكر والروية في شي حما ينبغي ان يعمل او لايعمل والنزوعية هي التي بها يكون النزاع الانساني بأن يطلب الشيء أو يهرب منه و يشتا قله أو يكر هه و يؤثره او بجتنبه وبها يكون البغضة والحية والصداقة والعداوة والخوف والامن و الغضب والرضا والشهوة والرهة وسائر عوارض النفس ـ والمتخيلة هى التي تحفظ رسوم المحسوسات بعد غيبتها عن الحس و تركب بعضها الى بعض وتفصل بعضها عن بعض في اليقظة والنوم تركيبات وتفصيلات بعضها صادق و بعضها كاذب و لها مع ذلك ادراك النافع و الضار واللذيذوالموذى دون الجميل والقبيح من الافعال والاخلاق \* والحساسة بين امرها وهي التي تدرك المحسوسات بالحواس الخسي المعروف عند

عندالجميع وتدرك الملذ والموذى ولا يمز الضار والنافع ولا الجميل ولا القبيح واما الحيو ان الغير الناطق فبعضه يوجدله القوى الثلاث الباقية دون الناطقة و القوة المترخيلة فيه تقوم مقام القوة الناطقة في الحيوان الناطق و بعضه يوجدله القوة الحساسة و القوة النزوعية فقط \*

وامانانفس الاجسام السماء بة فهي مبائنة لهذه الانفس في النوع مفردة عنها في جواهرها وبها سجوهم الاجسام الماوية وعنها سحرك دوراوهي اشرف و أكمل و افضل وجودا من انفس أنواع الحيو ان التي لدينا \_ و ذلك أنها لم تكن بالقوة اصلاولافي وقت من الاوقات بلهي بالفعل د الممامن قبل أن معقولا تهالم تزل حاصلة فيها منذ اول الامر وانها تفعل ما تفعله ها عاواما الفسنا نحن فانها تكون ولا بالقوة ثم تصير بالفعل وذلك أنها تكون او لا هيآت قابلة معدة لان تعقل المعقو لات ثم من بعد ذ الك محصل كهاالمعقولات وتصير حينئذبالفعل وليسفى الاجسام الساوية من الانفس لاالحساسة ولا المتخيلة بل أعالها النفس التي تمقل فقط وهي مجما نسة في ذلك بعض الحبانسة للنفس الناطقة والتي تمقلها الانفس السما وية هي المعقولات بجواهر ها و تلك هي الجواهر المفارقة للمادة وكل نفس منهايعقل الأول ويعقل ذاتها ويعقل الثواني ذلك الذي اعطاها

وا ما جل المعقولات التي يعقلها الاسان من الاشياء التي هي مواد فليست تعقلها الانفس الساوية لانها ارفع رتبة بجواهرها عن ان تعقل المعقولات التي هي دونها فالاول تعقل ذاتها وان كانت فدانه بوجه ماهي الموجودات كلها

فانه اذا عقل ذاتها فقدعقل بوجه ماالموجودات كلها لانسائر الموجودات انعا اقتبس كل واحد منها يعقل ذاته انعا اقتبس كل واحد منها يعقل ذاته ويمقل الاول \*

و اما العقل الفعال فأنه يعقل الاول والثواني كلها و يعقل ذانه و هو اليضاً يعقدل الإشياء التي ليست بذو اتها معقو لات و المعقو لات مذواتها هي الاشياء المفارة ـ قلاجسام التي ليس قوامها في ما دة اصلا وهدذه هي المعقولات بجو اهرها فان جو اهر هذه تعقل وتعقل فانها تمقل مرن جهة ما تعتمل. و المعقول منها هو الذي يعقل وليس سائر المعةولات كذلك وذلك ان الحجارة والنبات مثلاهي معقولة وليس ما يعقله منها وهو ايضاً يعقل والتيهي اجسام اوهي في اجسام فليست هي بجواهرها معقولة ولاشئ جوهره عقل بالقدل ولكن العقل الفعالهو المذى بجملها معقولات بالفعل وبجعل بعضها عقلا بالفعل ومرفعها عن الطبيعة التي هي عليها من الوجود الى رتبة في الوجود ارفع مما اعطته بالطبع \* الحقوة الناطقة التي جها الانسان انسان ليست هي في جو هرها عقلا بالقدل ولجيمط بالطبعان يكون عقلا بالفعل ولكن العقل الفعال يصيرها عقلا بالفعل وبجعل سائر الاشياء معقولة بالفعل للقوة الناطقة فاذاحصلت القوة الناطقة عقلا بالفعل صارايضا ذلك العقل النقل الذي هو الاول بالعقل شبيها بالاشياء المفارقة يمقل ذاته التي هي بالفعل عقل وصار المعقول منه هو الذي يعقل منه ويكون حينئذ جوهرمايعقل ان يكون معقولامن جهة ما يعقل فيكون الما قل و المعقول و العقسل فيسه شيئًا واحداً بعينه فهذا يصير في رتبة

الفعال و لهذا سمى العقل الفعال \*

المقل الفعال وهذه الرتبة اذا بلغها الانسان كانت سعادته \* و منزلة العقل الفعال من الانسان منزلة الشمس يعطى البصر الضوء فيصير البصر بالضوء الذي استفاده من الشمس مبصر ا بالفعل بعد ال كاف مبصرا بالقوة و مذلك الضوء يبصر الشمس نفسها التي هي السبب في ان بصر بالفعل وبالضوء ايضا يصير الالوان التي هي من تبة في القوة من تبة بالفعيل ويصير البصر الذي هو بالقوة بصيرا بالفعل ـ و كذاك العقل الفعال يفيد الانسان شيئًا مرسمه في قوته الناطقه منزلة ذلك الشيء من النفسي الناطقة منزلة الضوء من البصر فبذلك الشيء يعقل النفس الناطقة العقل الفعال و به تصير الاشياء هي التي معقولة بالقوة معقولة بالفعل وبه يصير الانسان الذي هوعقل بالقوة عقلا بالفعل والكمال الى ان يصير في قرب من رتبة العقل القعال فيصير عقلا بذاته بعد ان لم يكن كذاك ومعقو لابذاته بعذ أن لم يكن و يصير آلهيا بعد أن كان هيولانيا فهذا هوفعل العقل

و الصورة هى في الجوهم الجسها فى مثل شكل السرير فى السرير و المادة مثل خشب السرير فا اصورة هى التي بها يصير الجوهم المتجسم جوهم المادة هى التي بها يكون جوهم ابا لقوة فان السرير هو مرير بالقوة من جهة ما هو خشب و يصير سريرا بالفعل متى حصل شكله فى الخشب و الصورة قوامها بالمادة والمادة موضوعة لحمل الصور فان الصور ليس لها قوام بذواتها وهى محتاجة الى ان تكون موجودة فى موضوع و موضوعها المادة و المادة انما و جود ها لاجل الصور»

و كان الفرض الاول ا عاكان و جود الصورولما لم يكن لها قوام الا في موضوع ماجملت المادة موضوعة اليحمل الصورة فلذ الكمتى لم و جد الصور كان و جود المادة باطلا و ليس في الموجود ات الطبيعية شيء باطلافلذلك لا عكن ان توجد المادة الاولى خلوا من صورة ما فالمادة مبدأ وسبب على طريق الموضوع لحمل الصورة فقط و ليست هي فاعلة و لاغاية و لالحما و جودو حدها بغير صورة و المادة والصورة كل و احد منها يسمى بالطبيعة الاان احراه ما بهذا الاسمه و الصورة ه مشال ذلك البصر فا نه جرهم وجسم المين مادة و القوة التي با تبصر هي صورته و با جماعها يكون البصر بصر ا بالفعل و كذلك سائر الإجسام الطبعية ه

و اما الا نفس فا نها ما دامت لم ستكمل و لم تفعل افعالها و كانت قوى و هيآت معدة لان تقبل رسوم الاشياء مثل البصر قبل ان بيصر وقبل ان يحصل فيه رسوم المبصرات والمتخيلة قبل ان يحصل فيها رسوم المعقو لات تكون للمتخيلات و الناطقة قبل ان يحصل فيها رسوم المعقو لات تكون صورا فأذا حصلت فيها الرسوم بالفعل اعنى رسوم الجسوسات في القوة المقوة الحاسة و المتخيلة في القوة المتخيلة و رسوم المعقولات في القوة الناطقة باينت حينئذ هذه الصورة و ان كانت هذه الرسوم الحاصلة في الهيآت شبيهة بالصورفي الموادوليست تسمى هذه صورة الاعلى طريق في الهيآت شبيهة بالصور رسوم المعقولات الحاصلة في القوة الناطقة في القوة الناطقة التشبيه وابعدها من الصور رسوم المعقولات الحاصلة في القوة الناطقة بالتشبيه وابعدها من الصور رسوم المعقولات الحاصلة في القوة الناطقة بالناطقة بالتشبية وابعدها من المعارفة للهادة ، يكون وجود ها في القوى الناطقة بعيدة

الشبه جد الوجود الصورة في المادة فاما اذا حصل المقل بالقدل شبيها بالعقل المفعال فحيتئذ لايكون العقل صورة ولاشبيها بالصورة وعلى أن قوما مسمو ن الجواهم الغير المجسمة كاما صورا ايضاً باشتراك الاسم و بجعلون الصور منها ماهي مفارقة للمادة غير محتاجة اليها يلزم منها ومنها ماهي غير مفارقة للادة التي ذكرنا ها وهذه القسمة قسمة الاسم المشترك \* والصور المحتاجة الى المادة هي على من اتب فاد ناها رتبة هي صور الاسطقسات الاربع و هي اربع في اربع مو اد والمو اد الاربع نو عها و احد بعيته قان التي هي ما دة للنيا ر هي بمينها عكن ان تجعل ما دة للهو ا • كسائر الاسطقسات وباقي الصورهي صورالاجسام الحادثة عرب اختلاط الاسطقسات ومزاجها وبعضها ارفع من بعض فان صور الاجسام المعد نية ارفع من تبة من صور الاسطقسات و صور النبات على تفاصيلها ار فع من تية من صور الاجسام المعدنية و صور انو اع الحيو ان الغير الناطق على نفاصليها ارفع من صور النبات تم صور الحيوان الناطق وهي النشأت الطبيعية التي له يماهو ناطق ارفع من صور الحيوان الغير الناطق و الصورة و المادة الاولى هما انقصمن هذه المبادى و جود او ذلك ان كل و احد منها مفتقر في و جو ده و قو أمه إلى الآخر فإن الصورة لاعكن أن يكو ن لهاقوام الافي المادة و المادة هي بجو هر هاوطبيعتها مو جودة لاجل الصورة و انيَّتها هي ان تحمل الصورة فتي لم تكون الصورموجودة لم تكن المادة موجودة اذ كانت هذه المادة هي متخصصة لاصورة لهافي ذاتها اصلا فلذاك يكون وجودها خلوامن الصورة

وجوداباطلاولاعكن الربوجدفي الامو الطبيعية شيئا باطلا اصلا و لذلك متى لم تكن الما دة موجودة لم تكن الصورة موجو دة من جهة الله النصورة تحتاج في قوامها الى موضوع تم لكل واحد منهما نقص يخصـ و كلل مخصه ليس هو الله خر من قبل ان الصورة بها يكون اكل وجودى الجسم وحو وجوده بالقعل والمادة بها تكون انقص وجودى الجسم وهووجوده بالقوة والصورة توجدة لالاب توجديا المادة ولالانها فطر تلاجل اللدة والمادة موجودة لاجل الصورة اعق ليكون قوام الصورة بها فبهذ القصل الصورة المادة والمادة تقطل الصورة بانها لا محتاج في وجود ها الى ال يكون في موطوع والصورة شحتاج ذلك والمادة لاضد لها ولاعدم يقابلها والصورة لهاعدم انوضد و ما له عدم اوضد فليس عكن ان يكون دائم الوجود و الصور تشبه الاعراض اذكات قوام الصور في موضوع وقو أم الاعراض ايضا في موضوع ويفارق الصور الاعراض باعت موضوعات الاعراض لم تجعل لا جل و جود الا هراض ولالتعمل الاعراض \* واما موضوعات الصور وهي المواد فأندا جملت لتحمل الصور والمادة

واما موضوعات الصور وهي المواد فاتنا جملت لتحمل الصور والمادة موضوعة لصور متضادة فهي قابلة للصورة ولضدتك الصورة اوعدمها فهي تنتقل من صورة الى صورة داغًا بلا فتو روليست بصور اولى من ضدها بل قبولها للمتضادات على السواء

واما الجواهم الغير الجنهانية فليس يلعقها شيء من النقص الذي يخص الصورة والمادة فان كل و احد منها قوام لافي مو ضوع و وجود كل

واحد منها لا لا جل غيره ولا على طريق المادة ولا على الآلة لغيره ولاعلى طريق الحده أغيره ولا به حاجة الى ال يتزيد وجوداً يستفيده في المستقبل بقعله في غيره او بقعل غيره فيه و الله ايضا لا ضد الشيء منها و لا عدم يقابله و هذه اولى ان تكون جو لاهر من الصورة والمادة والثواني والعقل القعال دون اللاول والذكان ليس يلحقها هذه الوجود عن التقص فا في المنال المعال دون عن غير ها و وجود حا تابع لوجود غير ها محبوا هي ها في المستقادة عن غير ها و وجود حا تابع لوجود غير ها وجواهم ها لم يبلغ من الكمال الى حيث يكتني انفسها عن ان يستفيد وجواهم ها لم يبلغ من الكمال الى حيث يكتني انفسها عن ان يستفيد وجود عن غيرها في وجود امنها وهذا وجود امنها وهذا الم وجود امنها وهذا الم وجود المنها وها كل وجود امنها وهذا المحرود عن غيرها في وجود المنها وها كل وجود المنها وها كل وجود المنها وها كل موجود سوى الماؤل ه

ومع ذلك غان النواتي والمقل القعال ليس واحد منها يكني في ال محصل اله بها على جود و تريته ولا النبطة والالتذاذ والجال بان تقتصر على ال يعقل معذا والجال بان تقتصر على ال يعقل ذا لموحد ها لكن لا محتاج في ذلك الى ال يعقل معذا والوجه كثرة أخر المكل منه وابهي منه فني ذات كل واحد منها عن هذا الوجه كثرة مناها اذا كلن عايقعل شيئاما فان ذاته من وجه ما يصير ذلك الشيء على ال لهام هذلك ذا المحتوجها و كلن فضيلة كانه لا تتم الا يتعاون كثرة ما فالملك شرة فيا سحوهر به المنسي، تقصافي وجود ذلك الشيء الا إن هذه ليس في طباعها الديكون له الموجود وجاله و زينته باب يعقل ما هود ونها في طباعها الديكون لها يوجود منها الوجود وجاله و زينته باب يعقل ما هود ونها في الوجود وما يوجد منها الوجود المناه الواحد منها الوجود المناه المناه عالم المناه مقترة في الموجود المناه المنه مقترة في الموجود المناه المنه مقترة في الموجود المنه مقترة في الموجود المناه المقترة في الموجود المناه المناه المناه في الموجود المناه المناه المناه في الموجود المناه في المناه في المناه في المناه في الموجود المناه في المناه في المناه في الموجود المناه في المناه ف

ان يو جد عنه غيره الى آلة اوحال آخرى سوى ذاته و جوهره كافية بانفر ادها على ان يستمين في ايجاد غيره بآلة او بحال ما غير جوهره بلى لذا ته،

واما الانفس التي هي الاجسام الساوية فانها متبرية من انحاء النقص التي في الصورة وفي الما دة الاانها في موضوعات وهي تشبه الصور من هذه الجهة غير الن موضوعاتها ليست مواحبل كل و احدة منها مخصوصة عوضوع لاعكن الكور ذلك موضاعا لشيء آخر غير هافيفارق الصورة هذه الجهة ويوجد بها من انحاء النقص جيع ما يوجد الثواني و تريد عليها في النقص الدالكثرة التي بها نجوهرها ازيد مما نجوهر به الثواني الما الما كم المغللة بالدي به تجوهرها الديد محاجموهر به الثواني الدول مع معذلك يتبع وجودها الذي به تجوهرها الذي يوجدو جودات اخر غير خارجة عن جواهرها \_و ايضافانها لا يكون وهي مفتقرة في الامس عنها و جودالي غيرها من غير آلة و من غير حال اخرى يكون وهي مفتقرة في الامس بن غيرها من غير آلة و من غير حال اخرى يكون وهي مفتقرة في الامس بن

اعنى بالامس ين قوا مها وان يعطى غيرها الوجودو الثوانى بريئة عنكل ما خرج عن ذاتها وذلك في لاحر بن جميعا غير انهاليست تستفيدالبهاء و الجمال بان تعقل ما دونهامن الموجودات و لابان يكون و جودها مقصورا عليه دون ان نفيض منه وجود الى غيره \*

و اما الانفس التي في الحيوان فان الحساسة والمتخيلة اذا استكملتا على المعسل فيها من رسوم الاشياء المحسوسة و المتخيلة صار فيها شبه

ما بالاشياء المفارقة الاان هذا التشبه لا يخرجها عن طبيعة الوجود و الهيولي عن طبيعة الصور \*

و ا ما الجز الناطق من النفس فا نه اذ ا استكمل و صار عقلا با لفعل فانه يكون قريب الشبه بالاشياء المفارقة الاان كال وجوده ومصيره بالفعل وبهاؤه وزينته و جماله ا عا يستفيد بان يمقـــل ليس الاشياء التي فوقه في الرتبة فقط بلو بان يعقل الاشياء التي هي دونه في الرتبة ويعظم الكثرة فما سجرهر به جدا و يكون ايضا وجوده مقصور اعليه وجودا غير فائض الى ما سواه حين مايصير مفارقتها مفارقة تامة بجميع اجزاء النفس سواه اما حين ما يكو ن مفارقا للنزوءية و المتخيلة و الحساسة فانه يعطي مر سواه الوجود و يشير ان يكو ن ما محصل عنه لغير ه انما هو لنزيد عايفها من ذلك وجو داً آكل فاذا فارقته الآلة لم عكن ان يكمل منه فعل غييره و بقي مفتقراعلي و جو ده لا نه يشبه ان لا يكون في جو هره ان نفيض منه وجود الىغيره بل حسبه من الوجود ال يبقى بجوهره محفوظ الوجرد داءًا اويكو ن من الاسباب سبباعلى انه غامة لاعلى انه فاعلى \* و اما الا و ل فليس فيه نقص اصلا و لا بوجه من الوجوه ولا عكن ان يكون وجودا اكل وافضل من وجوده والاعكن ان يكون موجودا اقدم منه ولا في مثل رتبة و جوده لم توفف عليه فلذاك لا عكن ان يكون استفاد وجوده عن شيء آخر غييره اقدم منه وهو ان يكون استفاد ذلك عما هو انقص منه ابعد ولذلك هو ايضا مبائن بجو هره ليكل شيء سواه مبائنة تامة و لاعكن ان يكون ذلك الوجود الذي هوله لا كثر

من و احد لان كل ما و جوده هدذا الوجود لا عكن ان يكون بينه وبينامر آخرله ايضا هذا الوجود نفسه مبائنة اصلالانه انكانت بينها مبائنة كان الذي تباينا به شيئا آخر غير ما اشتركا فيه فيكون الشيء الذي مه باين كل واحد منهما الآخر جزأ مما قوام وجوديهما به فيكون وجود كل و احدمنها منقسما بالقول فيكون كل و احدد من جزئيه سببا لقوام هذاته فلا يكون اولا بل يكون هناك موجود اقدم منه قوامه وذلك محال فيه اذهو اول وما لا تياين بينها لا عكن ان يكون كثرة لا اثنين و لا اكثرو ايضا ان امكن ان يكون شي غيره له هذا الوجود بعينه امكن ان يكون وجود خارجا عن وجوده لم يتوقف عليه وفي مثل رتبته فاذن وجوده دون وجود ما مجتمع له الوجود ان مما فو جوده الذن وجود فيه نقص لان التام هو مالا يوجد خارجا عن ذاته شيء تبااصلا ولذلك لاعكن ان يكون له ضداصلا وذلك ان وجود ضد الشي هوفي مثلرتبة وجوده ولاعكن ان يكون فيمثل رتبة وجود اصلا لم يتوقف عليه و الاكان و جوده وجود انا قصا .. و ايضافا نكل ما له ضد فا نكما ل و جوده هولد دم ضده وذلك اذوجود الشي الذي هوضد اعما يكون مع و جود ضده بان محفظ باشیاء من خارج وباشیاءخارجة عن ذاته و جوهره فانه الشيء يكون في جوهم احد الضد بن كفامة في ان تحفظ خاته عن ضده فاذن ما يلزم من ان يكون للاول سبب ما اخربه و جوده خلذلك لاعكن ان يكون في مرتبة بل يكون هو وحده فردا فهو واحد من هذه الجهة ـ و ايضا فانه غير منقسم في ذاته بالقول و اعنى انه لا ينقسم

الى اشياء بها تجوهره وذلك انه لا يمكن ان يكون القول الذي يشرح ذاته بدل كل جزء من اجزاء القول على جزء مما يتجوهر به فأنه اذا كان كذلك كانت الا جزاء التي بها تجوهره هي اسباب و جوده على جهة ما يكون المماني التي تدل عليها اجزاء الحد اسبابا لوجود الشيء المحد ود وعلى جهة ما تكون المادة والصورة اسبابا لوجود ما يتقوم بها وذلك غير ممكن فيه اذكان اولا فاذا كان لا ينقسم هذا الانقسام فهو من ان ينقسم أنقسام الكم وسائر انحاء الانقسام ابعد فهو ايضا و احد من هذه الجهة الاخرى \*

ولذلك لا عكن ايضا ان يكون وجوده الذي به منحاز عما سواه من الموجودات غيرالذي هو به في ذا به موجود فلذ لك يكون انحيازه عما سواه لوحدة هي ذانه فان احد معاني الوحدة هي الوجود الخاص الذي مه شخاز کل موجود عماسواه وهيالتي بها يقال ايکل موجود واحد منجهه ماهو موجود الوجود الذي يخصه وهذا المعنى من معانيه يساوق الموجود فالاول ايضا بهذ الوجه واحدواحق من كل واحد سواه باسم الواحد ومعناه ولانه لامادة لهولا يوجه من الوجوه فانه مجوهره عقل لا نا لمانع للشيء من ان يكون عقلا و ان يعقل بالفعل هو المادة و هو معقول من جهة ماهو عقل فان الذي هو منه عقل فكذلك هو معقول لذ لك الشيء هو منه عقل وليس محتاج في ان يكون معقولا الى ذات اخرى خارجة عنه تعقله بل هو نفسه يعقل ذا ته فيصير ما يعقل من ذاته عاقلا و باان ذاته يمقله ممقولاً وكذلك ليس محتاج في ان يكون عقلا وعاقلا الي ذات اخرى يستفيده من خارج بل يكون عقلا وعاقلابان يعقل ذاته فان الذات التي يعقل هي التي يعقل \*

وكذلك الحال في أنه عالم فانه ليس محتاج في أن يعلم الى ذات يستفيد بعلمها الفضيلة خارج عنذا تهولافي ان يكون معلوما الى ذات اخرى بعلمه بل هو مكتف نجو هره في ان يعلم وليس علمه بذاته غير جوهره فانه لعلم ذاته معلوم وانه علم ذات واحدة وجوهرواحد \* وكذلك في أنه حكيم فان الحكمة هو ان يعقل افضل الاشيا. بإفضل علم و بما يعقل من ذاته و يعلمها بعلم افضل الا شياء بافضل علم و العلم ألا فضل هو العلم التام الذي لا يزول لما هو دائما لا يزول فكذلك هو حكيم لا بحكمة المتفادهابعلم شيء خارج عن ذاته بل في ذاته كفاية في ان يصير حكيما بان يعلم ذاته والبهاء والجمال والزينة في كل موجود هو ان يو جد وجوده الافضل و يبلغ المتكما له الآخر و ا ذ ا كان الاول و جوده افضل الوجود فجاله اذنفائق لجمال كل ذى جمال وكذلك رتبته و بهاؤه و جماله له بجو هره و ذاته و ذلك في نفسه و عايعقله من ذاته واذا كانت اللذة و الفرح والسرور والغيطة أعما تنبع وتحصل من اكثربان يدرك الاجمل بالادراك الاتقن واذا كان هو الاجمل على الاطلاق والابهى والازين وادراكه لذاته الادراك الاتقن والعلم الا فضل فاللذة التي يلتذ بها الاول لذة لا نفهم نحن كنهها ولاندرى مقد ارعظمها الابالقياس و الاضافة الى يسير ما نجده نحن من اللذة عندما نظن إن ادركنا ماهوعندنا اجمل وابهى ادراكا أتقن اما باحساس ا و مخيل **(Y)** 

اوتخيل او علم عقلي \*

واذكنانحن عند هذه الحال تحصل لنا من اللذة ما يظن أنه فائق لكل لذة في العظم و نكون تحن عند انفسنا مغبوطين عانلنا من ذلك غاية الغبطة فقياس علمه و ادراكه الافضل و الاجمل الى علمنا نحن وادراكنا الاجمل والابهي هو قياس سروره بذاته واغتباطه بنفسه الى ماينالنا نحن عند ذلك من اللذة و السرور والاغتباط بانفسنا وان كان لانسبة لادراكنا نحرف الى ادراكه ولا لمعلومنا إلى معلومه و ان كانت له نسبة فهي نسبة تما يسيرة فاذن لانسبة للذتنا و سرورنا و اغتباطنالانفسنا الى ما اللاول من ذلك والكانت نسبة فهي نسبة يسيرة جدَّ افانه كيف تكون نسبة لماهو جز عيسير الى ماهو مقداره غير متناه في الزمان ولماهو انقص نقصانا كثيرا الى ماهو في غامة الكمالواذ اكان ما يلتذ بذاته أكثرو يسر به ويغبط مه اغتباطا اعظم فهو تحب ذاته ويعشقها اكثر فانه بين ان الاول يعشق ذاته ضرورة وتحبها ويعجب بهاعشقاواعجابانسبة الىعشقنالمانلتذ بهمن فضيلة ذا تناكنسبة فضيلته هو وكال ذاته الى فضيلتنا نحن وكما لنا الذي نعجب به من انفسنا و المحب منه هو المحبوب بعينه و المعجب منه هو المعجب بمينه فهو المحبوب الاول والمشوق الاول \*

ومتى و جد للا و ل الوجود الذى هو له لزم ضرورة ان يوجد عنه سائر المو جود ات الطبيعية التى ليست الى اختيار الا نسان على ما هى عليه من الوجود الذى بعضه مشاهد بالحسو بعضه مملوم بالبرهان و وجود ما يوجد عنه على جهة فيض وجوده لوجود شيء آخر و على ان و جود ما يوجد عنه على جهة فيض وجوده لوجود شيء آخر و على ان و جود

غيره فا تمض عن و جوده فعلى هذه الجهة يكون وجو دما يو جدعنه ليس سبباله بوجه من الوجوه لاعلى انه غانة لوجوده ولاعلى انه ينيده كالاما كما يكون ذلك في جل الاشياء التي تكون منا فا ناكنا معدين لتكون عناكثرة من تلك الاشياء فتكو ف تلك الاشياء هي الفايات التي لاجلها وجود نامه وكثير من المك غايات تفيد نا كالالم يكن لنام فالا ول ليس النرض من وجوده هو وحود سائر الاشياء فيكو ن تلك غايات لوجوده ويكون لو جود مسبب آخر خارج عنه \_ ولا ايضا باعطائه الوجود ينال كالا آخر خارجا عدا هو عليه ولا كال ذا به كاينال ذلك من بجوه طلال او بشيء آخر فيستفيد عا يبذل من ذلك لذة اوكرا مة او رياسة الوشيئا غير ذلك من الخيرات و الكما لات فيكولات وجود غيره سبيا خير محصل له و وجود لم يكن له وهذه الاشياء كلها عال ان يكون في الاول لانه يسقط اوليته ويوجب تقدم غيرهو اقدم منه وسببا لوجوده بل أنه موجود لا جل ذاله و يلحق جوهره و يتبعه الات يوجد عنه غيره هو في جوهره فللذلك وجوده الذي به فاض الوجود الى غيره هو في جو هره ووجود اللذي به عجو هر في ذا به بعينة وجوده الذي به محصل وجود غيره عنه و لا ينقسم الى شيئين يكون بلحد ها تجو هرذا ته و بالآخر حصول شيء آخر غيره \*

ولا ايضاً محتاج في ان يفيض عن وجوده وجود شيء آخر الى شيء غير ذاته وغيرجوهره كما بحتاج نحن وكثيرمن الموجودانة الفاعلة الى ذلك وليس وجوده على يفيض عنه و چود غيره آكل من و جوده الذي به تجوهره

قاذلك صار وجودما بوجد عنه تميرمتاً خرعنه بالزسمان اصلابل أنما يتأخر عنه بسائر انحاء التأخريج

والاساء التي ينبغي أن يسمى بها هي الاساء التي يعل من الموجودات التي الدينا على الكمال و فضيلة الوجود من غير انبدل شيء من تلك الاسماء منه هو على الكمال الذي يخصه هو في جوهره وايضاً فإن انواع الكمالات الملتى جرت المعادة ان تدل عليها بالاساء الكثيرة كثيرة \* وليس يتبغى أن يظن أن أنواع كما لا مه التي تدل غليها با سما ته السكشيرة البواع كثيرة ينقسم الهاو سجوهر مجميعها بل يتبغى ان يدل بتلك الاسهاء الكثيرة على جوهر و احد و وجود و احد غير منقسم اصلا وايضا فتى ا تقق في اسم من تلك الاسماء ان كان يد ل من يعض مالديناعلى فضيلة و كال خارج عن جوهم، فينبغي ان بجعل مايدل عليه ذلك الاسم من الاول كالاوفضيلة في جو هره مشمل الجميل الذي يدل به في كشير . من الموجود ات على كال في لون اوشكل او وضع لا في جوهر دَ الك الشيء \*

والاسماء التى تدل على السكمال و الفضيلة في الاشياء التى له لدينا منها ما يدل على ما هوله في ذاته لا من حيث هو مضاف الى شيء آخر مثل اللوجود والشيء الواحد و اشباه ذلك ومنها ما يدل على ماهوله بالاضافة الى شيء آخر خارج عنه مشل المهدل و الجور وهذه الاسماء اما فيها لدينا فانها تدل على فضيلة و كمال جزء ذاته هو الاضافة التي له الى شيء اخر خارج عنه حتى تكون تلك الاضافة جزأ من جملة ما يدل عليه ذلك الاسم

و بان تكون تلك الفضيلة وذلك المكال قوامه عا هومضاف الىغيره \* و امثال هذه الاسماء متى نقلت و سمى بها الاول قصد ا الى ان يدل بها على الاضافة التي له الى غيره عما فاض منه من الوجود فينبغي ان لا تجعل الاضافة جزأ من كاله الذي دل عليه مذلك الاسم و لا على ان ذلك الكمال قوامه بتلك الاضافة بلينبغي ان نجعل ذلك الاسم د الاعلى جوهره و كماله وتجعل الاضافة تا بعة ولاحقة لذلك الـكمال وعملى اذقوام تلك الاضافة بجوهره ومذلك الكال الذيله وتحصل الاضافة تابعة ولاحقة الذلك الكال اضطرارا لماجوهره ذلك الجوهرالذي ذكره والاسماء التي بشارك الاول فيها غيره مها طيع جميع الموجودات ومنهاما يشارك بعض الموجود كثيرمن الاسماء التي يشارك فيها غيره يبتين فيه ان ذلك الاسميدل ولا على كاله هو شم ثانيا على غيره بحسب مرتبته من الاول في الوجود مثل عاسم للوجودو اسم الواحد فان هذين أعما يدلان اولاعلى ما يجوهر به الاول تم يدلان على سائر الاشياء من جهة انها متجوهرة عن الاول وانها مقتبسة عن الأول و مستفادة عنه وكثير من الاسماء المشتركة التي تدل ملى جوهر الاول و على و جوده فانها اذا دلت على غيره فاعما تدل على ما يتعشل فيه من الشبه في الوجود الأول اما شبه كثير الموشبه يسير فيكون هذه الاسماء تقال على الاول با قدم الا نحاء واحقها وتقال طي في بيره بانحياء متأخرة و لا عنم ان تكون تسميتها الاول علنه الاسماء متأ لخرة في الزمان عن تسميتها بها لغيره فأنه بين ال كثيرا منها أها سمينا به الاول علي جهه النقل من غيره اليه وبعد أن سمينا به

غميره في زمان ما ولان الاقدم بالطبع وفي الوجود لاعتنم ان يكون متاً خرا في الزمان ولا يلحق ذلك الاقدم نقص فانه لما كانت عندنا اسهاء كشيرة تدل على كالات مشهورة لدينا وكان كثيرمنها انما نستعملها د لالة على تلك الكما لات من حيث هي كما لات لامن حيث هي تلك الانواع من الكمالات وكان من البين اللاكال افضل منه اولى بذلك الاسم ضر ورة وكلا شعر نا نحن بكمال في الموجود ات اتم جعلناه احق بذلك الاسم إلى ان يرتقى بالعلم الذي هو نهاية الكمال فجعله هو المسمى الاول بذلك الاسم بالطبع ثم مجعل سائر المو جودات حالهامن ذلك الاسم احو آل مراتبها من الاول في ذلك مثل الموجود و مثل الواحد و بعضها بدل على نوع من السكال دون نوع فن هذه الانواع ماهو في جوهر الاول بافضل الا بحاء التي يكون عليها ذلك النوع و مرفوعا خى الوهم الى اعلى طبقات كال ذلك النوع حتى لا يبقى وجه من وجوه النقص اصلا \*

وذلك مثل العلم والعقل والحكمة ففي امثال هذه يلزم ضرورة ان يكون اولى و احق باسم ذلك النوع و ما كان من انو اع الكمالات يقترن به نقص و خسة مافي الوجود ثم كان افراده عما يقترن به يزيل جو هر على التمام فا فه لا ينبغي ان يسمى باسم ذلك النوع من الكمال فاذا كان كذلك فهومن ان يسمى بالاسماء التي يدل على خسة الموجود ابعد مثم بعد الاول تو جد المثو اني و العقل الفعال و الثواني على مر اتب في الوجود غيران كل واحد منها ايضاً صفة يتجوهر به ذاته التي يخصه في الوجود غيران كل واحد منها ايضاً صفة يتجوهر به ذاته التي يخصه

هو بعينه و جود ه الذي يفيض عنه وجود شيء آخر و ليس بحتاج بان يحصل عنها شيء آخر غيرها الى اشياء خارجة عن ذ و انهاوهي كلها اقتبست الوجود عن الاول و كل واحد منها يعقل الاول و يعقل ذاته وليس في واحد منها كنفاية في ان يكون مغبوطاً عند ذاته بذاته و حدها بل انما يعكون مغبوطا عند نفسه بان يعقل الاول مع عقله لذاته و يحب فضل الاول على فضيلة ذاته و يكون فضل اغتباطه نفسه بان عقل الاول على المقتباطه بنفسه بان عقل ذاته و كذلك قياس المتذاذه بذاته بان عقل الاول على الحول الاول الما نفسه بان عقل الاول على فضيا فضيا في عقل ذاته بان عقل ذاته بان عقل في الاول الدادة و بذاته بان عقل في الاول على المتذاذة بذاته بان عقل ذاته يجب زيادة فضيالة الاول على فضياة ذاته بان عقل فضياة ذاته بان عقل فضياة ذاته بان عقل في الدادة بذاته بان عقل ذاته بحب زيادة فضيالة الاول على فضياة ذاته به

وكذ لك اعجابه بذاته و عشقه لذاته فيكون المحبوب الاول و المعجب الاول عند نفسه هو ما يعقله من الاول و ثانيا ما يعقله من ذاته فالاول اخ نفسه هو ما يعقله من الاول و ثانيا ما يعقله من ذاته فالاول اخ نصب الاضافة الى هؤ لاء ايضاً هو المحبوب الاول و المعشوق الاول فه خده كلها اذن ينقسم انقساماً الى الكمال الذى في كل واحدمنها و النقص الذى فيه \*

و مما ينبنى ان يسمى به كل واحد منها على هذا المثلل وذلك باقتباسناله الى ما قيل فى الاول و هذه الثوانى قد ولى كل واحدمنها من اول الامر و جوده الذى له على المام و لم يبق له وجود عكن ان بصير اليه فى المستقبل فيسمى نحو غير ما اعطيه من الاول فلذ لك صار تهذه لا تتحرك و لا تسمى نحو شىء اصلا و لكن يفيض من وجود كل و احد منها و جود سماء فا و لها يلز م عنه و جود السماء الاولى

الى ان ينتهى الى الساء الآخرة التى فيها القمر و جو هر كلوا حدة من السمو ات مركب من شيئين من موضوع و من نفس و النفس التى فى كل وحدة منها مو جودة فى موضوع هى مع ذ لك اجزاء النفس عقد للله بانها تعقد ل ذاتها و تعقل الشانى الذى عنه و جودها و تعقد اللا و ل \*

و جواهر الاجرام السماوية تنقسم عاهى جو اهر الى اشياء كشيرة وهي مراتب الموجودات في اول مراتب العقل لاجل حاجة الشيء الذي به سجو هر بالفعل الى موضوع ما فهي لذلك تشبه الجواهر المركبة من مادة و صورة ومعذلك فا نها غير مكتفية بجو اهرهافي ان يحصل عنها شيء آخر غيرها و ليس تبلغ من كما لها و فضيلتها الى ان يفيض عنها فعل في غيرها دون ان محصل لها وجود آخر خارج عن جو اهرها و عن الاشياء التي بها تجوهرها و الخارج عما تجوهر به الشيء من الموجودات هوكم او كيف وغير ذلك من المقولات و لذلك صاركل و احدمن الجواهر ذوات اعظام محدودة و اشكال محدودة وذوات كيفيات آخر محدودة وسائر مايتبع هذه ضرورة من المقولات غير انه اعما صارله من كل ذلك ا فضلها ويتبع ذلك أن ما صار المكان الذي لها افضل الامكنته اذكان يلزم ضرورة ان يكون كلجسم محدود في مكان \*

و هذه الجواهر ايضا قد و فيت أكثر و جودانها على المام وبقى منها شيء يسير ليس من شأنهان يوفوها دفعة من اول الامر بل انما شأنها ان يوجد بها شئيا فشيئاء في المستقبل دائما فهى لذلك تسمى لها نحوه ليناله

واغما تناله بد وام الحركة فلذلك تبحرك دائمًا و لا تنقطع حركتهاو اغا سيحرك و تسمى الى احسن وجودها \*\*

و اما اشرف و جوداتها وما هو اقرب انى الاشرف فقيد و فيت من اول الامر و موضع كل واحدمنها لا يمكن ان يكون قابلا لصورة اخرى غـير الصورة الحياصلة له منذاول الامر و مع ذلك فليس لجو اهرها اضداد \*

و اما الموجود ات التي دون الاجسام السمائية فانها في غابة النقص في الوجود و ذلك انهالم يعط من اول الامن جميع ما نتجو هن به على المام بل اعما اعطيت جو اهرها التي لها بالقوة البعيدة فقط لا بالفعل اذكانت أعا أعطيت ما دتها الأولى فقط و لذلك هي أبد اساعية إلى ما سجوهم به من الصورة و المادة الاولى هي بالقوة جميع الجوا هرالتي تحت السماء فن جهة ماهي جواهر بالقوة تحرك الى ان يحصل جواهر بالفعل مم بلغ من تأخرها و تخلفها و خساسة و جودها ان صارت لا مكنها ان ينهض و يسمى من تلقاء نفسها الى المتكمالاتها الاعجرك من خارج هو الجسم السمائي و اجزاؤه ثم العقل الفعال فان هذين جميعاً يكملان و جود جميع الاشياء التي تحت الجسم السمائي فان جوهره و طبيعته وفعله ان يلزم عنه اولا وجود المادة الاولى ثم من بعدذلك يعطى المادة الاولى كلها في طبيعتها و امكا نها و استعداد ها أن يقبل من الصور كائنة ما كانت والعقل الفعال معد لطبيعته و جوهره ان ينظر في كل ماوطأه الجسم السمائي واعطاه فاي شيء ناله قبل بوجه ما لتخاص من المادة ومفارقتها دام تخليصه من المادة.و من المدم

و اما المتو سطات فانها قد تكون مفطورة لاجل ذاتها وتكون مفطورة لاجل غيرها ثم كلواحد منها لهدق و استيهال عادته و استيهال بصورته و الذيله حق عادته هو ان يوجد شيء آخر مقابلا للوجود الذي هوله وماله حق بصورته هو ان يبقي على الوجود الذي هوله ولا نرول و اذا كان استيها لان متضادان فالعدل أن يؤتى كل واحد من قسطيه فيوجد مدة ما ثم يتلف ويوجد شيءً امضاد اللوجود الاول ثم ذلك ايضا يبقى مدة تم يتلف و بوجد ايضا شيئا آخر مضاد اللاول و ذلك الدا \* و ايضا فان كل واحد من هذه الموجودات المتضادة مادته مادة للمقابل

له نع: د كل و احد منهاشي هو لغيره و عند غير ه شي هوله اذ كانت موادها الاولى مشتركة ويكون لكل واحدعندكل و احدمن هذه الجهة حق ما ينبغي ان يصير الى كل واحد من كل و احد و العدل في ذلك بين وهوانه ينبغي ان بوجد ماعند كل و احد لكل و احد فيوفاه و الموجوات الممكنة لما لم يكر لها في أنفسها كفاية في أن تسعى من تلقاء الفسها الى ما بقي عليها من الموجودات اذكانت انما اعطيت المادة الاولى فقط و لا اذاحصل له! وجودكان فيها كفاية ان تحفظ و جوداتها على انفسها و لا ايضااذا كان لها قسط وجود عندضده امكنه من تلقاء نفسه ان يسعى لاستيفائه لترم ضرورة ال يكون لكل واحد منها من خارج فاعل يحركه وينهضه نحوالذي له والى حافظ محفظ عليهما حصل له من الوجودو الفاعل

الاول الذي محركها نحو صورها و يحفظها عليها اذا حصلت لها هو الجسم

السائي واجزاؤه \*

ويعةل ذلك على و جوه منها ان محرك بغير و سط و بغير آلة شيئا منها الى المصورة التي بها وجوده ـومنها ان يعطى المادة قوة ينهض بها من تلقاء فيحرك بهانحوالصورة التي بهاوجوده ومنها ان يعطي شيئاماقو ة يحرك ذلك الشيء بتلك القوة شيئاً آخر غيره الى الصورة التي بهاو جود ذلك الآخر و منهاان يعطى شيئًا ما قوة يعطى ذلك الشيء شيئًا آخر قوة تحرك بها ذاك يكو ن قد حرك المادة بتوسطشيئين وكذلك قد يكون تحريكه لمادة بتوسط ثلاثة اشياء و أكثر على هذا الترتيب وكذلك يعطى ايضاً كل و احدما محفظ به و جوده اما ان مجمل مع صورته التي بها و جوده قوة اخرى واما ال بجعل ما يحفظ به و جوده في جسم آخر خارج عنه فينحفظ و جوده بأن كيفظ عليه ذلك الجسم الآخر المجمو للمذا وذلك الآخرهو الحادم لهذافي حفظ و جوده عليه و يكون جفظ و جوده عليه اما يخدمة جسم و احدله و اما بتعاون اجسام كثيرة معدة لان تحفظ بها و جوده وكثير من الاجسام نقترن اليها مع ذلك قوة اخرى تفعل بها عن المواد اشباههابان بعطيها صور اشبيهة بالصورالتي لها و هذه المواديها صادفها الفاعل و فيها اضد اد الصور التي نحوهاشأن المفاعل ان بحر كهافيجتاج عند ذ لك الى قوة اخرى نزيل بها تلك الصور المتضادة و لما كان ايضاً ليس عتنع ان ينكون غيره يفعل منه مثل فعله هو في غيره فيلتمس ابطاله كما يلتمس هو ابطال غيره يلزم ان يكون في هـذه قوة اخرى نقاوم اللضاد الذي يلتمس ابطال و جوده و الذي به نريل و جود غيره و يسلخه

صورته التي بها وجوده قد تكون قوة في ذاته مقترنة الى صورته التي بهآ و جوده و ربما كانت تلك القوة في جسم آخر خارج عن ذلك فتكون تلك اما آلة و اما خاد مة له في ان تنتزع المادة المعدة لهمن اضداد الجسم مثال ذلك الافاعىفان هذا النوع آلةللاسطقسات اوخادم لهافي ان تنتزع من سائر الحيوانات مو اد الاسطقسات وكذلك القوة التي بها بفعل من المواد شبيهة في النوع قد تكون مقترنة بصورته في جسم واحدوقد تكون في جسم آخر خارج عن ذاته مثل المني للحيو ان الذكر فانه آلة له \* و هذه القوى هي ايضاً صور في الاجسام التي لها هذه القوى و امثال؛ هذه الاشياء هي لغيرها اعنى انها مفطورة لان لاتكون آلات اوخادمة لغير هاو هذه الآلات اذا كانت مقتر نة بالصور في جسم واحد كانت الات غير مفارقة واذا كانت في اجسام اخركانت آلات مفارته فهذه الموجودات الكل و احد منها استيهال محق مادته لمادته و استيهال محق صورته ومايستاهل عادته هو ان يو جد ضد الوجود الذي هو له و مايستا هل بصورته فبان يوجد الوجود الذي هو له اما لذاته فقط واما ان يكون وجوده محق صورته لاجل غيره و اما ان يكون استيها له محق صورته ان يكون له غيره اعنى ان يكون شيء آخر مفطور الا جله هو و اما ان يكون له نوع و احد مجتمع فيه الا مر ان جميعا و ذلك ان يكوب لذا ته وان يكون لغيره فيكون منه شي وجد لذا ته و شي يستعمل لا جل غيره وما هولاجل غيره محق صورته فهو اما مادة له واما آلة او خادم له والذي يفطرغيره لاجلهفان الذي فطرلاجله اما ازيكون مادة لهواما آلة او خادما له فيحصل او لا عن الا جسام السمائية و عن اختلاف حركاتها الا سطقسات اولاً ثم الاجسام الحجرية ثم النبات ثم الحيوان الغير الناطق ثم الحيوان الناطق ويحدث اشخاص كل نوع منها على انحا ه من القوى كثيرة لا يحصى \*

ثم لم يكتف بهذه القوى التي جعلت في كل نوع منها على ان تعطى او تحفظ وجودها دون ان صارت الاجسام السمائية ايضا باصناف حركاتها تعین بعضها علی بهض و یعو ق فعــل بعضها عرب بعض علی تبا د ل و تما قب حتى اذااعان هذا في وقت ما على ضده عاقه في وقت آخر واعان ضده عليه و ذلك يما يزيد من الحرارة مثلا او البرودة ا و ينقص منها فيها شأ نه ان يفعل ا وينفعل ما له بالحر ارة ا و با لبرود ة فانها تزيد ها احياناً و تنقصها احياناً و الاجسام التي تحتها الاجل اشتراكها في المادة الاولى وفي كثير من المواد القريبة ولتشاكل صور بعضها وتضاد صور البعض صار بعضها يدين بعضا و بعضها يعوق بعضا اما على الاكثروا ماعلى الاقلواما على التساوى على حسب تشاكل قواها وتضادها فان المضاديعوق و المشاكل يعين فتشتبك هذه الافعال في الموجود ات الممكنة وتأتلف فيعصل عنها امتزاجات كشيرة الا انها عند اجتماعها على ائتلاف و اعتد ال و تقد مر تحصل به إلكل موجود من الموجو دات قسط المقسوم له من الوجو دبالطبع اما يحسب ماد ته و اما بحسب صورته و اما يحسب الامر بن و ما كاز بحسب صورته فاما ان يكون لذاته واما ان يكون لغيره واما ان يكون

المدم فيصير في اقرب من تبة اليه وذلك ان تصير المعقو لات التي هي بالقوة عقلا بالقوة معقولات بالفعل فمن ذلك يحصل العقل الهذي كارن بالقوة عقلا بالفعل وليس يمكن ان يصير كذلك شيء سوى الانسان فهذه السعادة القصوى التي هي افضل ما يمكن للانسان ان يبلغه من الكمال فتي هذين يكمل وجود الاشياء التي بقيت متاً خرة واحتيج الى اخر اجها الى الوجود يكمل وجود التي شأنها ان يخرج الى الوجود بها و بالوجود التي شأنها ان يخرج الى الوجود بها و بالوجود التي شأنها ان يد وم وجودها بها \*

والاجسام السائية كثيرة وهي تتحرك باستدارة حول الارض اصنافا من الحركات كثيرة ويلحق جميعها قوة الساء الا ولى وهي واحدة فكذلك يتحرك كام انحركة الساء الاولى ولها قرى اخرتتبا ئن فيها و تختلف بها حركاتها فالقوة التي يشترك فيها علة جملة الجسم السمائي يلزم عنها وجود المادة الاولى المشترك لجميع ما تخت السياء ويلزم عن الاشباء التي تتباين بها وجود الصور الكشيرة المختفة في المادة الاولى تم تلعق الاجسام السمائية لاجل اختلاف أوضاع بعضها من يعض ولاجل اختلاف اوضاعها من الارض ان تقرب احيانا عن الشيء وتبعد احيانا و أن تجتمع أحيانا و تفترق أحيانا و تظهر أحيانا و تستتر أحيانا .. و يعرض لما أن تسرع أحيانا وتبطئ أحياناو هذه متضاد أت ليست في جوا هرها ولكن في اضافا تها بعضها الى بعض او في اضافا تها الى الارض اوفي اضا فاتها الى الامرين جميعا ــ وغير هذه المضادات التي تلحق اضافاتها ضرورة تحدث في المادة الاولى صورا متضادة وعدث في الاجسام التي تحت الجسم السائي اعراض متضادة و تعاير متضادة فهذاهو السبب الاول في المضادات الموجودة في المادة الاولى و في الاجسام التي تحت الساء \*

و ذلك ان الاشياء المتعنادة توجد في المادة اما عن الشياء متضادة والما عن شيء واحدلا يضاده في جوهر ه وذا ته الا اله من المادة على احوال ونسب متضادة \_ والاجسام السائية ليست متضادة في جواهرها ولكن نسبها من المادة الاولى نسب متضادة وهي فيها باحوال متضادة فالمادة الاولى والصور المتضادة التي يلزم وجود ها فيها هي التي تلتم فالمادة الاحمادة الوجودو الموجود والمالية هي التي تلتم التي هي انقص وجود الوجود والوجود والوجود ولا وجود عالما المالية هي التي هي التي هي التي هي انقص وجود الوجود والوجود ولا وجود والا وجود على التي هي انقص وجود الوجود الوجود ولا وجود على التي هي انقص وجود الوجود الوجود ولا وجود على التي هي انقص وجود الوجود الوجود ولا وجود على التي هي انقص وجود الوجود المالية هي التي هي انقص وجود الوجود ولا وجود والا وجود على التي هي انقص وجود الوجود الوجود ولا وجود ولا وجود على التي هي انقص وجود الوجود الوجود على التي هي انقص وجود الوجود المالية على التي هي انقص وجود الوجود الوجود على التي المالية الما

وذلك الربين عالا تمكن اللا يوجد و بين ما لا تمكن الروجد الدين هما طرقان متباعد أن جد اشيئا و يصدق عليه نقيض كل و احد من هذين الطرفين وهو ما يمكن الله يوجد و يمكن الله لا يوجد فهذا هو الختاط من وجود و لا وجود و هو الموجود الذي يقاطه العدم ... و يقترق به ايضاً عدم قات العد م لا وجود و هو الموجود الذي يقاطه العدم ... و يقترق به ايضاً عدم قات العد م لا وجود ما يمكن او يوجد فلما كان الممكن و جوده هو الحد تحوى الموجود و الوجود الممكن احد تحوى الوجود قال السبب الدول الذي وجوده في جوهم ه ليس انما اقاض لوجود ما لا يمكن الن يوجد فقط بل يوجود ما يمكن ان لا يوجد ختى لا يبق شيء من الحاه الوجود الا اعطاه .. و الممكن ليس في نفس طبيعته ان يكون له وجود و احد شحصل بل هو يمكن الربوجد كذاو الله يوجد و يمكن الله وجود

شيئًا وان يوجد مقا لله وحاله من الوجودين المتقابلين حال واحدة وليس هان يوجد هاذا الوجود أولى من أن يوجد للقابلله و المقابل ههذا أما عدم واماضد واماها معا فلذلك يلزم ال يوجد الموجود اب المتقا الات مما وأعا عكن أل يوجد الموجود ات للتقائلة على احدثالاته اوجه اما في وقتين الوفي وقت واحد من جهتين مختلفتين اويكونا شيئين يوجدكل واحد منها وجوداً مقابلا لو يجود الآخر والشي الو احد اعاعكن التي يو جدد الوجودين المتقابلين بوجهين ققط الما في وقتين او من جهتين مختلفتين فقط و الوجود ات المتقابلة اعما تكاون بالصور المتضادة و حصول الشيء على احد المتضادين و هو و حو ده على التحصيل الذي به عكن ان يوجد الوجودين المتضادين هو المادة وبالمادة يكون وجوده الذي يكون له على غير تحصيل و بالصورة يكون و جوده المحصل عله و جود ان وجود محصل بشيء ما و وجود غير محصل بشيء آخر فلذلك وجوده محق مادته ان يكون من هذا ومن ذاك وسحق صورته ان يوجد هذا و حده دون مقا بله قلد لك يلزم ضر و رقه أن يمطى الوجود إن جميعاً و ذاك يحسب حق هند احينا و تحسب مقالله حينا ه بو الممكن على بجوين احدها مباهو بمكن أن يوجد شيئا ما وإن لا يوجد حداث الشيء و هذا هو المادة و الثاني ما هوجمكن ان يوجد هوفي ذانه وان لا يوجد و هذا هو المركب من المادة والصورة \* وللوجودات للمكنة على من اتب قادناها من تبة مالم يكن له و جود مجمل ولا بواحد الضدين و تلك عي المادة الأولى - والتي في المرتبة الما نيهة ماحصات لها و جودات بالاضد ادالتي تحصل في المادة الاولى وهي الاسطقسات وهذه اذاحصلت موجودة بصور ماحصل لها محصول صورها المكان ان يوجد وجودات اخر متقابلة ابضاً فتصير مواد الصور اخرحتي المكان ان يوجد الذا حصل لها ايضاً تلك المصور حدث لها بالصور الثراني امكان ان يوجد اليضاوجودات اخر متقابلة بصور متضادة اخر فيصير تلك ايضامو ادالصور المخرحتي اذا حصلت لها تلك ايضا حدث لها بتلك الصور امكان ان يوجد المنطق و جودات اخر متقابلة فيصير مواد الحصور اخرو لا نرائل هكذا اللي المنافية و جودات اخر متقابلة فيصير مواد الحصور اخرو لا نرائل هكذا اللي مواد الصور اخرة تكن ان تكون الموجودات المتحصلة بتلك الصور مواد الصور المرافر و تدرات المتحصلة بتلك الصور مواد الصور المرافر و تمانس الموجودات صور المكل صور تقدمت قبلها مواد الصور المرافز و تكون صور المكنة و المادة الا و في اخس الموجودات الملكنة و المادة الملكنة و المادة الموجودات الملكنة و المادة الملكنة و المادة الملكنة و المادة الموجودات الملكنة و المادة الملكنة و الملكنة و المادة الملكنة و المادة الموجودات الملكنة و الملكن و الملكنة و الملكنة و الملكنة و الملكنة و الملكن و الملكن و الملكنة و الملكن و الملكن

و المتوسطات بينها ايضا على مراتب وكل ماكان اقرب الى المادة الاولى كان اخس و كل ماكان اقرب الى صورة الصوركان اشرف فالمادة الاولى و جودها هو ان يكون و جودها لفيرها ابدا و ليس لها و جود لاجل ذا تها اصلا فلذلك اذا لم يوجد ذلك الذى هى مفطورة لاجله لم توجد هى ايضا و لهذا اذا لم توجد صورة سن هذه الصور لم يوجد هى ايضا فلدلك لا عكن ان توجد المادة الاولى مفارقة لصورة ما فى وقت اصلا و اما الموجودات التي صورتها صورة الصور فهى لاجل ذاتها بدا و لا عكن ان تكون صورها مفطورة لا جل غيرها اعنى ليتجوهر بهاشئ آخرا و تكون موا دا كشئ آخر ه

الاسمين جميعاً فالحيوان الناطق اها محسب ضورته فليس هو لا جل وع آخر اصلا لاعلى طريق المادة ولاعلى طريق الآلة والحدمة ـ واماد ونها فان كل واحد منها تحق صورته اما ان يكون لغيره فقط و اما ان مجتمع فيه الا مران جميعا الديو جدلد اته وال توجد لغيره فالعدل أن يوفي بالطبع قسطاه جميما وكل هذه الاشياء اما ان تجرى على التساوى واماعلى اللاكترواطاعلى الاقل فالكائن على الاقل هولازم الطبيعة المكن لزو ماضروريا وليس يدخل عليه غريب فعلى هذا الوجه وبهذا النحو ضبطت الموجودات المكنة وجرى اس العدل فيها حتى حصل الكل ممكن قسط من الوجو دعلى حسب استيها له والاشياء التي فيها هـذ والقوى الفاعلة اوالحافظة رشا فعلت فيها الاجسام المهائية بعد أن حصات فيها القوى افعالا مضادة للقوى فيمتنع من قبو لها وكذاك قد متنع هذه من قبول فعل بعضها في بعض و يضعف بعضها عن بعض فالمكنة التي فيها قوى فأعلة قد مكن اللا تعقل اما لضعفها و اما لامتناع اضدادها عليها واما لقوة اضدادها واما لان اضدادها تعينها من جارج اشياء مشاكلة لها و اما ان يموق فعل الفاعل عائق آخر مضاد من جهة اخرى ،

واما الا جسام السمائية فانها قد عكر الا تفعل و لا يحصل عنها في الموضوعات التي تحتها فعل لالاجل كلال يكون فيها من انفسها لكن لا جل امتناع موضوعاتها من قبول افعالها او بان يكون فاعل آخر من الممكنات ليسموضوعاتها ويقو يها فان المسكنات لما اعطيت القوى منذ

اول الأمن وحيث يفعل بعضها في بعض امكن ان تضاه افعال الاجسام السمائية او تشاكلها بان تكون الاجسام السمائية بعد اعطائها تلك الهقوى معينة لها او عائقة به

و هذه الا جسام المكنة الموجودة بالطبع منها ما وجوده لا جل ذاته لا يستعمل في شي آخر و لا يصدر عنه فعل ما و منها ما اعد ليصدرعنه فعل ما اما في ذاته واما في غيره ومنها ما اعد ليقبل فعل غيره به والذي هو مفطور لا جل ذاته لالا جل شيء آخر اصلا قد يصدر عنه فعل تماعلى جهة فيض وجوده لوجودشي آخر و هذه كلها اذا كانت عال من الوجو هشأنها في تلك الحال ان يكون عنها الشيء الغني شأنه ان يكون عنها من غير عائق من ذو اتها كانت تلك الحال من وجودها هي كا لها الاخير و ذلك مثل حال البصير حين ما يبصر و اذا كانت كال من الوجود المن من شأنها تلك الحال من الوجود الذي المال من الوجود الذي المال من الوجود الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها من الوجود الذي المال وجود الذي الله الله كالدن كانت تلك الحال هي كا لها الاولية

و ذلك مثل نسبة حال الكانب النائم في الكتابة الى حاله فيهاوهو منتبه الومثل حاله فيها وهو الومثل حاله فيها وهو يكان على كان على كالله الآخو وكان ذلك مما شأنه ال يصدر عنه فعل تاله وحصل من ساعته بلاز ما في وأغا يتأخر فعل ماهو على كاله الآخر فعارج ذاته \*

و ذلك مثل ما يعاق ضؤ الشمس على الشيء المستنو بحائط و الاشياء المفارقة للمادة

ظلمادة فانها بجواهرها على كالانها الاغيرة من اول الامر ولاينقسم شيء منها للى حالين حالهو فيها على كاله الاول و حال هو فيها على كاله الاخير و لانها لا اضد ما د لها ولا لموضوعانها فلاعاش له الموجه اصلا فلذ اك لا تنا خرعها افعالها \*

والاجسلم السمائية فانها في جواهر هاعلى كالاتها الاخيرة وقعلها الكائن عنها الولاهو حصول اعظامها و مقاديرها واشكا لها و سائر ماهو لها مما للا يتبدل عليها و فعلها الكائن عنها ثانياً هو حركاتها وه عذا فعلها عن كالاتها اللاخيرة ولا تضاد فيها و لا لها اضد اد من خارج فلذ الك لا تقطع حركتها ولا في وقت اصلاه

و اما الاجسام الممكنة فقد تكون احيانا على كا لاتها الا و تل واحيانا على كا لاتها الاخيرة و لانالكل واحد منها مضاد اصارت تتأخر افعالها عنها لهمغذين السببين جميعا او لا حدد هما فان المكاتب لا يصد ر عنده فعمل اتنا لانه فائم ا و مشغول بشيء آخر و ان اجزاء المكتا بة ليست خاطرة بيالمه في ذ الم الوقت لو لان هذه كلها على المام و لكن له عائق من خارج »

و المقصود بوجود هـ ذ م كلها ان يكون على كما لا تها الاخيرة و الشيء المما يكون بالطبع لا بالقسر على كما له الاول ليحصل عنه الـ كما ل الاخير المنا لا نه طريق اليه و اما لا نه معين عليه مثل النوم والراحة كاحيوان بعقب الـ كلا ل عن القعل يستر د به القوة على الفعل ثم ان هذه ايضا بلغ من بعضها إلى ان صارت جو اهرها غـ يركا فيـة في ان يحصل لما

السياسات المدنية كالانها ذون ان بوجد وجودات اخرخار جه عن جو اهر ها من سائر المعقولات الاخر ... وذلك بان يكون لها اعظام و اشكال و او ضاع وسائر المقو لات من صلابة او لين او حرارة او برودة اوغير ذاك من سائر المقولات وكثير من أنواع هذه الاجسام فأن ما تحت كل نوع منها من الاشخاص قوامه من اجزائه متشابعة و اشكاله غير محدودة مثل الاسطقسات والاجسام المعدنية واغاتكون اشكالها بحسب ما تنفيق من فعل فاعلما أو تحسب اشكال الاشياء الحيطة إلها \* وكذلك مقادير اعظامها غيير مجدودة الا انها ليست غير متناهية في العظم و اجز اؤها تجتمع احياناً و تفتر ق احيا ناً ومنها ما اذا اجتمعت في مكان و احد اتصلت و منها ما إذا اجتمعت في مكان واحد عما ست فقط ولم تتصل وليس انفصالها واتصالها على نظام محد و د بل كيف ا تفق تحسب الفاعل لاجماعها و افتر اقها و لذلك ليس بالضرورة سحاز ما تحت كل نوع منها بعضها من بعض و لـكن بجرى ذلك فيها كيف انفق لان كالاتها تحصل وان كانت هذه الاعر اض فيها على اي حال مما انفق فهذه الاشياء فيها من المكنة على التساوى \* واما النبات والحيوان فان الذي يحت كل نوع منه محاز بعضه بالطبع بعضه عن بعض متوحد هو جو دليس ذلك الوجود لغيره فلذلك لاشخاصها عدد بالطبع وكل و احد منها مؤلف من اجز اء غير متنا هية محدودة بالمدد وكلواحد من اجز اء م محدود العظم و الشكل و الكيفية والوضع والمرتبة واجناس الاشياء الممكنة لها مراتب في الوجود على ما قلناه فالادنى منها اللاعدلي الوجو دا لممكن لكل و احدمنها اما الاسطقسات فهي يعين سائرها باجزاء ها كلها بالوجوه الثلاثة بطريق الما دة وطريق الحدة وبظريق الاكتربة

و اما المعد نية فتعين الباقية ليس الحكل نوع منها و لا بكل نحو من انحاه الاعانة لكرف نوع منه بطريق الحدمة مثل الجبال في كون المياه السائحة من العيون و نوع منه بطريق الآلة وانواع النباتات قد تعين الحيو ان لهدده الوجوه الثلاثة وكذلك الحيوان الغير المناطق يعين الحيو اذالناطق بهذه الوجوه الثلاثة فان بعضها يعين على طريق المدة و بعضها على طريق الحد مة و بعضها على طريق الحدة و بعضها على طريق الحدة مة و بعضها على طريق الحدة و بعضه و

فاما الحيوان الناطق فانه اذالم يكن جنس آخر من الممكنة افضل منه لم يكن الله النطق لم يكن الله معونة بوجه من الوجوه لشيء آخر افضل منه و ذلك انه بالنطق لا يكون مادة الشيء اصلا لا لما فوقه ولا لما دونه ولا آلة لشيء آخر غيره اصلا ولا بالطبع خاد ما لذيره اصلا \*

را ما معونته لما هو ناطق بالنطق والارادة لا بللطبع لما سواه من الممكنة بعضه لبعض فليترك ذكرها الآن فانه ربحا فعل بالنطق افعا لا تصير العرض خدمة لكثير من الاشياء الطبيعية مثل تفجير المياه وغرس الاشجار بذرالنبات و انتاج الحيوان ورعيها و ما اشبه ذلك و اما بالطبع فليس به شيء يخدمه نوع آخر سوى نوعه و لاله ايضاً شيء يخدم به غير نوعه لاشيء منه آلة لنوع آخر اصلاه

واما معونة الاشرف للادني من اجناس الاشياء المكنة فا نه كما قلنا ليس شيء من الحيو انالناطق مخدم ولا يعين مادونه من الانواع إصلا فذلك الصورته وهذا ينبغي ان مفهم عنافي معونة الأنواع بعضها لبعض \* واما الحيوان الغير الناطق فانه عاهو حيو ان لاتكون مادة شيء انقص منه اصلافانه لیس شیء منه بصورته مادة للنبات ـ واما علی طریق الحدمة اوالآلة فانه غير ممتنع بل بعض الحيوان مفطور بالطبع ليخدم الاسطقسات بالذبحل اليها الاشياء البعيدة عنهامثل الحيوانات ذوات السموم المعادية بالطبع لسائر انواع الحيوان التي تعادى سائرا نواع الحيوانات مثل الافاعي فانها تخدم الاسطقسات بسمومها بان محل انواع الحيوان اليها ـ وكذلك السموم التي في النبات و ربما كانت هذه سموما بالاضا فة فذلك النوع يخدم شيئين وينبغى أن يعلم أن الحيو أنات السبعية ليست هي مثل الا فاعي

تعادى بالطبع جميع انواع الحيوان و تقصد ابطالها \*
واما السباع فليس افتر اسها لعد اوة بالطبع لكن لا نها تلتمس بذلك
الخدد اء والا فاعى ليست كذلك و المعد نيات فا عاهى كذلك
ليست ما دة للا سطقسات و لكن تعينها بطريق الآلة مثل الجبال في

فإن سموم الافاعى ليست هي لتصلح اغذيتها من سائر الحيوان بل إنها

ومن انواع الحيوان و التبات مالا بمكن أن ينال الضرورى من ا مورها الا باجتماع جماعة من اشخاصه بعضها مع بعض و منهاما قد يبلغ كل و احد منها المضرورى و ان انفرد بعضها عن بعض ولكن لا يبلغ الا فضل من

احوالها الاباجتهاع اشخاصه بعضها مع بعض ـ ومنهاماتديتم لكل واحد من اشخاصه امور هاكلها الضرورى والافضل وان انفرد بعضهاعن بعض الاانهااذ الجتمعت لم يعق بعضها عن شئ مماهوله \_ ومنهاما اذ الجتمعت عاق بعضها بعضا اما عن الضرورى و اما عن الافضل من امورها فلذ لك من انواع الحيو ان ما يفر د اشخاصه بعضها عن بعض د اممًا في كل اموره حتى في التو ليد مثل كثير من حيو ا نات البحر و ما لا ينفرد بعضها عن بعض في اكثر بعض الا عند التوليد فقطو منها مالا ينفرد بعضها عن بعض في اكثر احواله مثل النمل والنحل و كثير من غير ههامثل الطيور التي ترعى و تطير قطعا قطعا قطعا ه

و الا نسان من الانواع التي لا يمكن ان يتم لها الضروري من امورها ولا ينال لا فضل من احو الها الاباجماع جماعات منها كثيرة في مسكن واحدوا لجماعات الانسانية منها عظمي ومنها و سطى ومنها صغرى والجماعة المظمى هي جماعة امم كثيرة تجتمع و تتعاون والوسطى هي الامة والصغرى هي الني تحوزها المدينة و هذه الثلاثة هي الجماعات الكاملة ظلمدينة هي اول مراتب الكمالات و اما الاجماعات في القرى و المحال و السكك والبيوت فهي الاجماعات الناقصة و هذه منها ماهو انقص جداو هو الاجماع المنزلي و هو جزء للاجماع في السكة و الاجماع المدنى و الحجاع المدنى و الاجماع المدنى و الاجماع المدنى و الاجماع المدنى القرى كلتاهما لاجل المدينة و الاجماعات في المدنة و الاجماعات في المدنى عندا الاجماعات في المدنى عندا الاجماعات في المدنى المدنى الفرق بينهما ان المحال و الاجماعات في القرى كلتاهما لاجل المدينة و الاجماعات في المدينة والقرى خادمة للمدينة والجماعة

المدنية هي جزء للامة و الامة تنقسم مدناً و الجماعة الانسانية الكاملة على الاطلاق تنقسم امما و الامة تتميز عن الامة بشيئين طبعيين با لخلق الطبيعية و الشيم الطبيعية و بشئ ثالث و صفي و له مدخل تمافي الاشيئا الطبيعية وهو اللسان اعنى اللغة التي بها تكون العبارة فمن الامم ما هي كبار و منها ما هي صغار \*

و السبب الطبيعي الاول في اختلاف الامم في هذه الامور اشياء ـ احدها اختلاف اجزاء الاجسام السائية التي تسامتهم من الكرة الاولى ثم من كرة الثوابت ثم اختلاف اوضاع الاكر الما ثلة من اجزاء الارض و ما يعرض لها من القرب و البعد و يتبع ذلك اختلاف اجزاء الارض التي هي مساكن الامم فان هذا الاختلاف انها يتبع من اول الامر اختلاف ما تسامتها من اجزاء الكرة الاولى ثم اختلاف ما يسامتها من الكو اكب الثابتة ثم اختلاف اوضاع الاكر المائلة منها \*

وتتبع اختلاف اجزاءالارض اختلاف البخارات التي تتصاعد من الارض وكل بخار حادث من ارض فا به يكون مشا كلالتك الارض ويتبع اختلاف البخار اختلاف الهواء واختلاف المياه في ثم قيل ان المياه في كل بلداعا تتكون من البخارات التي يحت ارض ذلك البلد و هواء كل بلد مختلط بالبخار الذي يتصاعد اليه من الارض و كدلك يتبع ايضا اختلاف ما يسامتها من المكرة الكو اكب الثابتة واختلاف في الكرة الاولى واختلاف اوضاع الاكر الماثلة واختلاف الهواء و اختلاف المياه و تتبع صدة و اختلاف النبات و احتسلاف انواع الحيوات الغير و تتبع صدة و اختلاف النبات و احتسلاف انواع الحيوات الغير

الناطق فتختلف اغذية الامم

ويتبع اختلاف اغذيتها اختلاف المواد و الزرع التي منها يتكون الناس الذين يخلفون الماضي ويتبع ذلك اختلاف الخلق واختلاف الشيم الطبيعية وايضاً فإن اختلاف مايسامت رؤسهم من اجزاء السهاء يكون سببا لا ختلاف الخلق والشيم بغير الجهة التي ذكرت وكذ لك اختلاف الحواء يكون سببا لا ختلاف الخلق والشيم بغير الجهدة التي ذكرت ثم تعاون هذه الاختلاف الخلق والشيم بغير الجهدة التي ذكرت ثم تحدث من تعاون هذه الاختلاف الخلق واختلاطها استراجات مختلفة يختلف مها خلق الامم و شيمهم \*

فعلى هذه الجهة أو بهذا النحو ائتلاف هذه الطبيعيات و ارتباط بعضها يبعض ومراتبها والى هذا المقدار تبلغ الاجسام السائية في تكميل هذه قا تبقى بعد ذاك من الكمالات الاخروليس من شأن الاجسام السائية ان يعطيه بل ذلك من شأن العقل الفعال وليس من هذه نوع عكن ان يعطيه العقل الفعال الكمالات الباقية سوى الانسان و العقل الفعال هو فيما يعطيه الانسان على مثال ماعليه الاجسام السمائية فانه يعطى الانسان اولاً قوة و مبدأ به يسعى او به يقدر الانسان على ان يسعى من تلقاء تفسه الى سائر ماييقى عليه من الكما لات ـ وذلك المبدأ هو العلوم الاول والمعقولات الاول التي تحصل في الجزء الناطق من النفسواعا يعطيه تلك المارف والمعقولات بعدان يتقدم في الانسان و تحصل فيه اولا الجزء الحاس من النفس والجزء النزوعي الذيبه الشوق والكراهة ﴿ التابعة للحاس \* والات هذين تكون من اجزاء البدن فهذين تحصل الارادة فاق الارادة انحاهي أو لا شوق عن احساس فالشوق يحكون بالجزء الحاس تها يحصل من يعدذلك الجزء الماس تها يحصل من يعدذلك الجزء الماس من النفس والشوق التابع له فتعصل ادادة ثانية بعد الاولى فان هذه الارادة هي شوق عن تخيل فن بعد الالحصل هذا يمكن الاتحصل المارف الاولى التي تحصل من المقل الفسال في الجزء التاطق فيحدث حيثة في الانسان فوع من الارادة ثالث وهو الشوق عن نطق و هذا هو المخصوص باسم الاختيار و هذا هو الذي يكون في الانسان خاصة دون سائر الحيوانات و بهذا يقدر الانسان ان نفعل المحمود والمذموم والجليل والقبيع ولاجل هذا يكون الشواب و المقاب ه

و اما الارادتان الاوليان فا هما قد تكونان في الحيوان الغير النباطق فاذ احصلت هذه في الانسان قد ربهاعلى ان يسعى به نحو السمادة وان لا يسعى فيما يقدر ان يفعل الخير و ان يفعل الشر و الجيل و القبييح والسمادة هي الخير على الاطلاق و كل ماينفع في ان يبلغ به السمادة و ينال به فهو ايضاخير لا لاجل ذاته لكن لاجل نفعه في السمادة و كل ما عاق عن السعادة بوجه ما فهو الشر على الاطلاق \*

و الخير النافع في بلوغ السمادة قديكو ن شيئاً مما هو موجود بالطبع و قد يكون شيئاً مما يو ف ذ لك بارادة والشر هو الذي يعوق عن السعادة وقد يكون شيئاً مما يوجد بالطبع و قد يكون بارادة وماهو منه بالطبع فا نما يعطيه الاجسام السمائية ولكن لا عن قصد منها لمما و نة العقل الفمال على غرضه و لاقصداً

عما مد ته فانه ليس النافع في غرض العقل الفعال بما اعطيه الاجسام السمائية هوءن قصد منها لمعاونة العقل القعال على ذلك و لاالعاشق له عن غرضه من اللطبيعيين هوعن قصد عن الاجسام السمائية لمضادة العقل الفعال في ذلك المكن في جوهر الاجسام السمائية الريعظي كل ما في طباع الملدة ان يقبله غير محتفظة في ذلك لا بما شع في غرض العقل القعال و لا بما ضر و المذلك لا يمتنع ان يكون في جملة ما يحصل عن الاجسام السمائية احيا نا الملائم في غرض العقل القعال و احيا نا الملائم في غرض العقل القعال و احيا نا الملائم في غرض العقل القعال و احيا نا الملائم في خرض العقل القعال و احيا نا الملائم في خرض العقل القعال و احيا نا الملائم في العقل القعال و احيا نا الملائم في العقل القعال و احيا نا المائية العالم المفادة المناه المفادة المناه المنا

و اما لتلير الأرادي والشر الارادي وها الجيل والقبيح قانها بحدثات عن الانسان خاصة و الحير الارادي أعما بحدث بوجه واحد و ذلك الت قوى النفس الانسانية خمس مقلها الناطقة النظرية والناطقة العطية والنزوعية والمتخيلة والحساسة والسعادة التي اعايعقلها الانسان ويشعر يها هي بالقوة النياطقة النظرية لا بشيء الآخر من سائر القوى و ذلك اذا الستعمل في للبادي والمنارف الأول التي اعطاما المقل الفعال فاقدا عرفها تم اشتقا قها يالقوة التروعية و رقيي فيا بنبغي ان يعمل حتى ينالها بالنيا طقة المملية وقد على اللك التي استنبطها بالروية من الاضال بالآت القوية النزوعية \_ وكانت المتخيلة والحساسة اللتان فيـ به مساعد تين وسيا و نتين للناطقة ومعينتين لها في انتهاض الانسان نحو الافعال التي ينالي بها السعادة وكان الذي تحدث حيثة عن الإنسان خميراً لله وهذا الوجه وحده تحدث الخير الأرادي .. واما الشر الأرادي فانه يحدث بالذي اقوله وهو الالتخيلة والخساسة ليس والصدة منها تشمر

بالسعادة و لا الناطقة ايضاً تشعر بالسعادة في كل حال بل أنما تشعر الناطقة بالسعادة الله الله الناطقة بالسعادة الذا سعت نحو ادراكها الله الماسعادة اذا سعت نحو ادراكها الله الماسعادة اذا سعت نحو ادراكها الله الماسعادة اذا سعت المحدد الماسعادة الله المسعادة الله المسعادة الماسعادة الماسعادة الماسعادة المسعادة ا

وههتا اشياء كثيرة مما عكن از سخيل الانسان اله هوالذي يتبغى ان يكون هوالمؤكد والغاية في الحياة مثل اللذيذ والنافع ومثل الكراهة و اشباه ذلك ومتى تو الى الانسان في تكميل الجزء الناطق النظري في يشعر بالسعادة فيسارع نحوها ونصب الغاية التي يقصدها في حيوته شيئاً آخر سوى السعادة من نافع او لذيذ اوغاية اوكراهة واشتاقها بالنزوعية وروى في استنباط ما ينال به تلك الغاية با لناطقة العملية و فعل تلك الاشياء التي استنبطها بالآت القوى النزوعية و ساعد ته المتخيلة بالك الاشياء التي استنبطها بالآت القوى النزوعية و ساعد ته المتخيلة بوالحساسة على ذلك كان الذي محدث حينئذ شراكه ه

وكذلك اذا كان الانسان قدادرك السمادة و عرفها الاانه لم بجملها وكده وغايته ولم يتشوقها اوتشوقها تشوقا ضعيقا وجعل غايته التي يتشوقها في حيوته شيئاً آخر سوى السمادة واستعمل سائر قواه في ان يتال بها تلك الغابة كان الذي محدث عنه شر اكله \_ واذا كان المقصود بوجود الانسان ان يبلغ السمادة وكان ذلك هو الكمال الاقصى الذي يقى وليعطاه ما يمكن ان تقبله من الموجودات الممكنة فينبغى ان تقال في الوجه الذي به يمكن ان يصير الانسان نحوهذه السمادة وانما يمكن ذلك بان يكون المعقل الفعال قداعطي الإنسان نحوهذه السمادة وانما يكن ذلك بان يكون المعقل الفعال قداعطي الإللمقولات الاول التي هي الممارف الاول وليس كل انسان يفطر معدا لقبول المعقولات الاول لان اشخاص الانسان محدث بالطبع على قوى متفاضلة وعلى توطيات متفاوتة فيكون فيهم من لا يقبل بالطبع شيئاً من المعقولات

المعقولات الاول ومنهم من يقبلها على غيرجه تهامثل المجانين و منهم من يقبلها على جهتها فهؤلاءهم الذين فطرتهم الانسانية سليمة و هؤلاء خاصة دون اولئك عكن الينالوا السعادة و الناس الذين فطرتهم سليمة لهم فطرة مشتركة اعدوا بهالقبول معقولات هي مشتركة لجميعهم يسعون بها نحوامور وافعال مشتركة لهم ثم من بعد ذلك يتفاو تون ومختلفون فتصير بهم فطرتخص كل و احد وكل طا ئفة فيكون فيهم من هومعد لقبول معقولات ما اخر ليست مشتركة بل خاصة و يسعى بها نحو جنس ما و احــد معد لقبو ل معقولات اخر تصلح أن تشتعمل في جنس ما آخر من غيير أن يشارك الواحد منها صاحبه في شيء مما هو به مخصوص و يكون الواحد معدا لقبول معقولات كثيرة تصلح لشيء مما في جنس ما و آخر معدا لقبول معقولات كثيرة تصلح لجميع ما في ذلك الجنس وكذلك قد مختلفون ايضاً و يتفاضلون في القرى التي يستنبطون بها الامور التي شأ نها في جنش ما أن تدرك بالاستنباط فانه لا عتنع أن يكون أثنان أعطيا معقولات و احدة باعياً نها يضلخ لجنس ما و يكون احد هما ظبع عدلي ان يستنبط بتلك المقرلات من ذلك الجنس اشياء اقل ويكون الآخر له قدرة بالطبع على ان يستنبط جيع مَا في ذلك الجنس

وكذلك فد يكون تساوى اثنان في القدرة على استنباط اشياء باعيانها الاان احدها اسرع استنباطا والآخر ابطأ ويكون احدها اسرع استنباطا لافضل ما في ذلك الجنس وقد يكون ايضا لافضل ما في ذلك الجنس وقد يكون ايضا اثنان يتساويان في القدرة على الاستنباط و في السرعة و يكون احدها مع

خلك له قدرة على ان رشد غيره و يعلم ماقد استنبط و بعضهم ليست له قدرة على الارشاد و التعليم و كذ لك قديت فاضلون في القدرة على الا فعال البد نية \* و الفطر التي تكو ن بالطبع ليست تقسر احداً و لا تضطره الى فعل ذلك لكن اغاتكون هذه الفطر على ان يكون فعل ذلك الشيء الذي اعد و انحوه بالطبع ليسهل عليهم و على ان الواحد اذا خلى على هواه و لم يحر كه من خارج شيء بالطبع الى ضده نهض نحو ذلك الشيء الذي تقال انه معدله و اذا حركه نحوضد ذلك محرك من خارج نهض ايضا الى ضده و الكن تقسر و شدة و صعو بة الا ان يسهل ذلك عليه اعتياده له و آخر قد تنفق ان يكون في الذين هم مطبوعون على شيء ما ان تقسر جداً تغير هم عما فطروا عليه بل عسى ان لا يكن في كثير منهم و ذلك يعرض لهم من اول مو لده عرض و ز مانة طبيعية في اذ هانهم \*

وهذه الفطر كلها تحتاج معلما طبعت عليه الى ان براض بالار ادة فتؤد ب بالاشياء التي هي معدة نحوها الى ان يصير من الك الاشياء على استكمالاتها الاخيرة والقرية من الاخيرة وقد تكون فطر عظيمة فا ثقة في جنس ما يعمل ولا تراض ولا تؤدب بالاشياء التي هي معدلها فيهادى بها الزمان على ذلك فتبطل قوتها وقد يكون منها ما يؤدب بالاشياء الحسيسة التي في ذلك الجنس فيخرج فائهة الافعال والاستنباط في الحسائس من ذلك الجنس والناس بتفاضلون بالطبع في المراتب بحسب تفاضل مراتب الاجناس والعاس بنفاضلون بالطبع في المراتب بحسب تفاضل مراتب بالاجناس والعاس ما تقاضلون بالطبع في المراتب بحسب تفاضل مراتب بالاجناس والعنائم و العاوم التي اعد والمالطبع نحوها من الذين هم معد ون بالطبع نحو جنس ما تنفا ضلو ن محسب اجزاء ذلك الجنس فان الذين همهد ون

معدون بالطبع لجزء من ذلك الجنس اخسدون الذين هم معدو ن لجزء منه افضل ثم الذين هم معددون بالطبع لجنس ما وبالجزء من ذلك الجنس تفاضلون ايضا محسب كمال الاستعداد و نقصه \*

ثم اهل الطبائع المتساوية يتفاضلون بعد ذلك بتفاضلهم في تأد بهم بالاشياء التي هم نحو ها معد ون والمتأدبون منهم على التساوي تنفا ضلون يتفا ضلهم في الاستنباط فان الذي له قدرة على الاستنباط في جنس مار ئيس من ليس له قدرة على استنباط مافي ذلك الجنس و من له قدرة على استنباط اشياء اكثر رئيس على من له القدرة على استنباط اشياء ا قل ثم هؤ لاء تفا ضلو ن يتفا ضل قو اهم المستفيادة من التيأدب على جودة الارشاد والتعليم اورداءته فإن الذي له قدرة على جودة الار شادو التعليم هورئيس من ليس له في ذلك الجنس قوة على الاستنباط وايضافان ذوى الطبائع الذين هم انقص من ذوى الطبائع الفائيقة في جنس مامتي تأد بوا بذلك الجنس فهم افضل ممن لم تأد ب بشيء من اهل الطبائع الفائقة و الذين تأد يو ابا فضل ما في ذلك الجنس رؤ ساء على الذين تأدبو اباخس مافي ذلك الجنس فن كان فا ئق الطبع في جنس ما فتأ دب بكل ما اعد له با لطبع فليس ا عامه ر ئيس على من لم يكرن في ذلك الجنس فائق الطبع فقط بل وعلى من كان في ذلك الجنس فائق الطبع ولم يتأدب او تأدب بشيء يسير ممافي

و اذكان المقصود وجود الا نسان ان يبلغ السعادة القصوى فأنه محتاج

فى بلوغها الى ان يعلم السعادة و مجعلها غايته ونصب عينيه ثم محتاج بعد ذلك الى ان يعلم الا شياء التى ينبغى ان يعمله لمحتى ينال السعادة ثم ان يعمل تلك الا عمال ولاجل ما قيل من اختلاف الفطر فى اشخاص الا نسان فليس فى فطرة كل انسان ان يعلم من تلقاء نفسه السعادة و لا الاشياء التى ينبغى ان يعلمها بل محتاج فى ذلك الى مدلم و من شد فبعضهم محتاج الى ارشاد يسيرو بعضهم الى ار شاد كثيرو لا ايضاً اذا ارشد الى هذين فهولا محالة يعلم ماقد علم وارشد اليه دون باعث عليه من خارج و منهض نحوه و على هذا اكثر الناس فلذ لك محتاجون الى مرفى من يعر فهم جميع ذلك و ينهضهم محو فعلها \*

و ليس ايضاً في قوة كل انسان ان برشدغيره ولا ايضاً في قوة كل انسان ان كمل غيره على هذه الاشياء و من لم يكن له قد رة على ان ينهض غيره نجوشي من الاشياء اصلا ولاان يستعمله فيه وكان اعاله القدرة على ان مفعل ابدآ ما مرشد اليه لم يكرن هذا ريئسا اصلا ولا في شيء بل يكون مرؤسا ابداً وفي كلشي ـ ومن كانت له قوة على ان يرشد غيره الى شيء ماو محمله عليه او يستعمله فيه فهور ئيس في ذلك الشيء على الذي ليس عكنه ان نفعل ذلك الشيء نفسه و من لم يكن له قوة على ان يستنبط الشيء من تلقاء نفسه ولكن كان اذا ارشد اليه وعلمه فعلمه ثم كانت له قدرة على ان ينهض غيره نحو ذلك الشيء الذي علمه وارشد اليه ويستعمله فيه كان هذا ريئسا على انسان ومرؤ سا من انسان آخر فالرئيس قد يكون ريئسا او لا وقد يكون ريئسا ثانيا فالريئس الثاني هو الذي مرؤسه انسان ورؤس

ويرأس هو انساناً آخر ـوقد تكون هاتان الرياستان في جنس ما مئل القلاحة و التجارة و الطب و قد يكون ذ اك بالا ضافة الى جميع الاجناس الانسانية

والرئيس الاون من هو على الاطلاق \_ هو الذي لا محتاج و لافي شيء اصلا ان يرأ سه انسان بل يكون قد حصلت له العلوم و المعارف بالقعل و لا تكون به حاجة في شي الى انسان يرشده و لا تكور له قدرة على جو دة ادر اك شيء شيء مماينجي ان يعمل مر<u>ا الجز ثيات و قو ة علي</u> جودة الار شاد الكل من سواه الى كل ما يعلمه وقدرة على استعمال كل سبيله ان يعمل شيئنا ما في ذلك الممل الذي هو معد نحوه وقدرة على تقدير الاعمال وتحديدها وتسديدها نحو السعادة جودة وأعما يكون ذلك في أهل الطبائع العظيمة الفائقة أذ ا أتصلت نفسه عالمعقل الفعال و أيما يبلغ ذلك باق بحصل له اولا المقل المنفعل تم ان يحصل له بعد ذلك المعقل الذي يسمى المستفاد فبحصول المستفاديكون الاتصال بالعقل الفعال على ما ذكر في كتاب النفس ـ و هذا الانسان هو الملك في الحقيقة عند القدماء وهو الذي ينبغي ال يقال فيه اله يوحى اليه فان الانسان أعما يوحى اليه اذا بلغ هذه الرتبة و ذلك اذ الم يبق بينه و بين العقل الفعال واسطة فان العقل المنفعل يكون شبه المادة والموضوع للمقل المستفاد و العقل المستفاد شبيه بالمادة و الموضوع للمقل الفعال فينتذ يفيض من العقل الفعال على العقل المنفعل القوة التي سها عكن ان يوقف الانسان على تحديد الاشياء و الافعال و تسديد ها نحو السعادة بهدف الاضافة الكائنة من المقل القسال على النقط بلن يتوسط بينهما المقل المستقاد وهو الوحى.

ولان العقل الفعال فائض عن وجود السبب الأول فقد عكن لا جل ذلك ان يقال ان السبب الأول هو الموحي الى هذا الانسان بتوسط العقل الفعال و رياسة هذا الانسان هي الرياسة الا و في و سائر الوياسات الانسانية متا خرة عن هذه وكائنة عنهاو تلك هي بيته ه والتساس الذين يد برون برياسة هذا الرئيس التاس القاضلون والاخيار و السحداء فالزكانوا امة فتلك هي الامة العاضلة والزكانوا اتا سامجتمون في مسكن و احد كان ذلك المسكن الذي مجمع جميع من تحت هذه الرياسة هو المدينة القاضلة وان لم يكونوا مجتمعين في مسكن و احد بل

فريا وفي تلك المساكن و يسرض تفرقهم امالاتهم لم يتقق لهم بعد مدينة عكتهم ان مجتمعوا فيها او يكونوا عد كانوا في مدينة ولكن عرضت لهم آفات من عدوا ووباء او نجدب او غير ذلك فاضطر واللي التفرق فاذا اتفق ان كان من هولا و الملوك في و تحت و احد جماعة اما في مدينة و احدة اتوفى امة و احدة او في امم كثيرة فان جماعتهم جميعا تكون كملك و احدلا نقاق همهم و إغراضهم و ارادتهم و سيرهم و اذا توالوا في الاديان واحدا بعد آخر فان مفوسهم تكون كنفس و احدة ويكون الثاني على سيرة الاول والغابر على نعيرة الماضى ـ وكانانه مجوز للواحد منهم على ان يغير شريعة قدشرعها سيرة الماضى ـ وكانانه مجوز للواحد منهم على ان يغير شريعة قدشرعها سيرة الماضى ـ وكانانه مجوز للواحد منهم على ان يغير شريعة قدشرعها

حوفي وقت اذاراً ي الاصلح تقير هافي وقت آخر كذلك الغابر الذي تخلف الماضي له ان يغير ما قد شرعه الماضي لابن الماضي نفسه لو كان مشاهدا اللحال العبر \*

ومتى لم يتقق انسان لهنده الحال احدت الشرائع التي رسمها او الله فكتبت اوحفظت و ديرت بها للدينة فيكون الرئيس الذي يدير للدينة بطائيرائع للككتو به المأخوذة عن الامم الماضين تلك السنة فاذا فعل بواحد من الهل للدينة تلب يبلد ان يكون مقوضا اليه و ذلك امنا ان يكون على ذلك من الهناء فسه او يكون المؤسس ارشده اليه وحمله عليه اكسبته افعاله تلك هيآت تفسأنية جيمدة كما ان المداومة عنى الافعال المجلدة من افعال الاكتابة فيه تكسب الانسان جودة صناعة الكتابة فيه اقوى وكان التذاف بالحيثة الحاصلة في قسه اكثر واغتباط نفسه على الماكنة المحدة على المناف وكمان التذاف المحينة الحاصلة في قسه اكثر واغتباط نفسه على الماكنة المحدة الكتابة فيه الموى المحدة الكتابة المحدة المحدة المحدة المحدة الكتابة المحدة المح

و كذلك الاقمال المقدرة المسدندة تحو السمادة فانها تقوى جزء النفس الملمدة بالفطرة السمادة تصيره بالفعل و عملى المتكمال فيبالغ من قوتها بالاستكمال الحاصل للما الريستغنى عن الماحة فتحصل متبرية منها فلاتناف يتناف المادة الذاصار تعير محتاجة في قواها و وجودها الى مادة عندصل لما حيثيد السمادة .

وبين ان السمادات التي تحصل لا من المدينة تتفاضل بالحكية و الكيمية و الكيمية و سيب تفاضل المدنية و محسب وسيب تفاضل المدنية و محسب

خ لك تتفاضل اللذات التي ينافها فأ ذا حصلت مقارقة اللادة غير متجسمة الر تفعت عنها الاعم التي تعرض للإجسام من جهة ماهي اجسام فلا عكرت أن يقال فيها أنها سحرك ولا أنها تسكن وينبغي حيتند أن يقال عليها الاقاويل التي تلاق عاليس بجسم وكل ما و قع في نفس الانسان من يشيء يوصف به الجسم من جهدة ما هوجسم ينبغي ان نسلب عن الا تفس المقارقة وتقهم حاكما وتصورها عسير غدير معتاد على مثال ما يعبر بصور الجواهرالتي ليست بأجسام ولاهي في أجسام فأذا مضت ط أغة وبطلت الداتها وغلصت انفسها و سعدت تقلقهم ناس آخرون بعد للسم عاموا في للدينة مقامهم وفعلوا اقعالهم خلصت ايضا انفس هؤلاء واقه بطلت أبداتهم صاروا الى من اتب أولئك الماضين من تلك الطائقة وخاوروهم على الجهة التي بها تكون تجاور ما ليس باجسام و اتصلت النفوس المتشابهة من اهل الطائفة الو احدة بعضها ببعض

وكلما كثرت الانفس المتشابهة المشارقة و اتصل بعضها ببعض كان التذاذكل و احدازيد وكلما لحق للم من بعد هم زاد التذاذ من لحق الآ نلصادفته المماضين ونزادت لذات المماضين با تصال اللاحقين بهم لان كل واحد يعقل داتها و يعقل مشل ذاتها مرا را كثيرة و يزيد ما يعقل منها الحمان قتكون تر بدلذات ما يعقل منها الحمان الغمان فتكون تر بدلذات كل واحد في غابر الرمان بلانهاية وتلك حال كل طائفة فهذه هي السعادة المقصوي الحقيقية التي هي غرض العقل الفعال به

فاذ الكانت افعال اهل مدينة ما غير مسددة نحو السعادة فانها تكسبهم هيآت

هيآت ردية من هيآت النفس كما إن افعال الكتابة ردية وكذلك افعال كل صناعة متى كانت ردية افادت النفس هيات من جنس تلك المصنائع ردية وتصيرانفسهم مرضى فلذلك يلتذون بالهيآت التي يكتسبونها بًا فعا لهم كما أن مرضى الابدان مثل المحمو مين لفساد جسمهم يستلذون الاشياء المرة ويستحلونها ويتأذون بالاشياء الحلوة وتظهرمرة في لهواتهم وكذلك مرضى الانفس لفساد تخيلهم يستلذون الهيآت الردية وكما ان في المرضى من لا يشم لعلة وفيهم من يظن مع ذلك أنه صحيح و من هذه سبيله من المرضى لا يصغى الى قول طبيب اصلا\_ كذاك في مرضى النفوس مرت لا يشعر عرضه ويظن مع ذلك أنه فاضل صحيح النفس قانه لا يصغى الى قول من شد و لامعلم و لا مقوم فهو و لا و تبقى ا نفسهم هيولا نية غير مستكملة استكما لا تفارق به المادة حتى ا ذ ا بطلت المادة بطلت ايضاً \*

ومراتب اهل المدينة في الرياسة و الخدمة تنفاضل بحسب فطر اهلها و بحسب الآداب التي تأد بوا بها و الرئيس الاول هو الذي يرتب الطوا ثف وكل انسان من كل طائفة في المرتبة التي هي استيها له ذلك امام، تبة خدمة واما مرتبة رياسة فتكون هناك مراتب بقرب رتبته و مراتب تبعد عنها قليلا ومر اتب تبعد عنها كثيرا و يكون ذلك را تب رياسات منحط عن الر تبة العليا قليلا قليلا الى ان تصير الى را تب رياسات منعط عن الر تبة العليا قليلا قليلا الى ان تصير الى را تب الخدمة التي ليست فيها رياسة ولاد و نها مرتبة ا خرى فالرئيس دان يرتب هذه المراتب فا نه متى اراد ضد ذلك له ان مجدد و صية دان يرتب هذه المراتب فا نه متى اراد ضد ذلك له ان مجدد و صية

غي امر ارادان محمل عليه اهل المدينة اوطائقة من اهل المدينة و ينهضهم يحو ها اوغير ذلك الى اقرب المراتب اليه و اولئك الى من يليهم ثم للا نر ال كذلك الى ان يصل ذلك الى من رتب للخدمة في ذلك الامر فتكون المدينة حينه من تبطة اجز اؤها بعضها ببعض وهو مؤتلفة بعضها مع بعض و مس تبـة بتقد تم بعض و تأخير بعض و تصير شبيهـة بالموجودات الطبيعية ومراتبها شبيهة ايضاً عرات الموجو دات التي ستدى من الأول و تنتهي الى المادة الا ولى و الاسطقسات وا رتباطها وائتلافها شبيهابارتباط الموجودات المختلفة بعضها سعضو ائتلافها \* و مدر تلك المدينة شبيهه السبب الاول الذي به وجود سائر الموجود ات ثم لا ترال من اتب الموجو ادت تحط قليلا قليلا فيكون كل و احدمنها رئيسا و من ؤسا الى ان ينتهى الى الموجو د ات المكنة التي لارياسة لها اصلابل هي خادمة وتوجد لاجل غير ها هي المادة الأولى للا سطقسات \*

و بلوغ السعادة انما تكون بزوال الشرور عن المدن وعن الامم اليست الارادة منها فقط بل و الطبيعة و ان يحصل لها الخير ات كلها الطبيعية و الاراد بة \*

و مدىر المدينة و هو الملك المافعله ان يد بر المدن تد بيرا تر تبط به اجزاء المدينة بعضها ببعض و تأتلف وبر تب ترتيبا يتعاو نون به على از الة الشرور في تحصيل الحيرات و ان ينظر في كل ما اعطته الاجسام السمائية فما كان منها معينا لوجه ما نا فعالو جه ما في بلوغ السعادة استبقاه او زاد فيه

وما كان ضارا اجتهد في ان يصير نافعاو مالم يكن ذلك فيه ابطله وقاله \*
و بالجمله يلتمس ابطال الشرين جميعا و ايجاب الخيرين جميعا و يحتاج
في كل و احد من اهل المدينة الفاضلة الى ان يعر ف مبادى الموجودات
القصوى و مراتبها و السعادة و الرياسة الاولى التي للمدينة الفاضلة
و مراتب رياستها ثم من بعد ذلك الافعال المحد و دة التي اذا فعلت
نلت بها السعادة \_ وان لا يقتصر على ان يعلم هذه الافعال دون ان يعمل
و بوجه اهل المدينة لفعلها \*

و مبادى المو جود ات و صراتها و السمادة و رياسة المدت الفاضله اما ان يتصور ها الانسان ويعقلها واما ان سخياها ـوتصو رهاهوان برتسم في نفس الانسان ذواتها كما هي موجودة في الحقيقة و تخيلهاهو ان برتسم في نفس الانسان خيالاتها و مثالاتها و تحاكيها ـو ذلك شبيه ما حكن في الاشياء المرئية كالانسان مثلا بان براه هو نفسه وبرى عثاله وبرى خياله في الما و او برى خيال عثاله في الماء او في سائر المرايا ـ و ان خياله في الماء او برى خيال عثاله المن الموجود ات وللسمادة ولمداسوى رق يتناله تشبه تصور العقل لمبادى الموجود ات وللسمادة ولمداسوى ذلك و رق يتنالانسان في الماء اورق يتنا عثاله تشبه التخيلات ورق يتنا في المراة هي رق تنا لما كا كيه و كذلك تخيلنا لتلك هو في الحقيقة تصور ما كا كيها لا تصورها في انفسها \*

واكثر الناس لا قدرة لهم اما بالفطرة واما بالعادة على تفهم تلك وتصورها فا و لئك ينبغى ان تخيل اليهم مبادى الموجود ات و مراتبها و العقل الفمال والرياسة الاولى كيف تكون باشيا . تحاكيها ومعانى تلكوذ واتها

هي واحدة لا تبدل و امامانحاكي بهافاشياه كثيرة مختلفة بعضها اقرب الي المحاكاة وبعضها ابعد كايكون ذلك في المبصرات فان خيال الانسان المرثى في الماء هو اقرب الى الانسان في الحقيقة من خيال عثال الانسان المرئى في الماء و لذلك امكن ان يحاكي هذه الاشياء لكل طائفة ولكل امة بغير الامورالتي محاكي بها الطائفة الاخرى اوالامة الاخرى فلذلك قد تكون امم فاضلة و مدن فا ضلة تختلف مللهم و ان كانوا كلهم يؤمنون بسمادة واحدة بعينها فان الملة هيرسوم هـذه اورسوم خيالاتها في النفو س فان الجمهور لما عسر عليهم هذه الاشياء انفسها و على ما هي عليه من الوجودالتمس تعلمهم لهما بوجوه اخرو تلك هي وجوه المحاكاة فتحاكى هذه الاشياء لكل طائفة اوامة بالاشياء التي هي اعرف عندهم. و قد عكن ان يكو ن الاعر ف عند كل و احد منهم غير الاعر ف عند الآخر وآكثر الناس الذين يؤمنو ن السعادة انما يؤمنونها متخيلة لامتصورة وكذاك المبادي سبيلها ان تقتبل و تقتدي بها و يعظم وبجل ا نما يتقبلها اكثر الناس و هي متخيلة عند هم لامتصورة \* و الذين يؤمنون السمادة متصورة يتقبلون المبادى و هي متصورة هم الحَـكُما • الذين تو جد هذه الاشيا • في نفو -هم متخيلة و يتقبلو نها و يؤمنو نها على انها كذلك وهم المؤمنون \*

و الامور التي تحاكى هذه تنف ضل فيكون بعضها احكم و اتم تخيلاً و بعضها انقص تخيلا وبعضها اقرب الى الحقيقة و بعضها ابعدعنها وبعضها مواضع العناد فيه تليلة ا وخفية اويكون ما يعسر عنا دها\_ و بعضها مواضع المناد فيه كثيرة او ظاهرة او تكون ما يسهل عنادها و يريفها ولاعتنام ان تكون على النكون الاشياء التي تنغيل بها اليهم هنده الامور المختلفة و تكون على اختلافها متناسبة وذلك ان تكون امور تحاكى تلك واشياء اخر تحاكى هذه الامور و امور ثالثة تحاكى هنده الاشياء او تكون الامور المختلفة التي تحاكى تلك الاشياء اعنى مبادى الموجودات والسعادة ومراتبها في حاكاتها على السواء في جودة محاكاتها في محاكاتها على السواء في جودة محاكاتها اوفى قلة مواضع المناد قيها وخفائها استعملت كلها اوايها انقق وال كانت تقاضل اختيراتها محاكاة و التي مواضع المناد فيها اما غير موجودة اصلا واما يسيرة اوخفية تمماكان منها اقرب الى الحقيقة و يطرح ماكان غير هذه من المحاكاة ه

والمدينة الفاصلة تضادها المدينة الجاهلة والمدينة الفاسقة والمدينة المضالة ثم النوابت في المدن المضالة ثم النوابت في المدن منزلتهم فيها منزلة المشيلم في الحنطة او الشوك النابت فيها بين المزرزع او سائر الحشائش الغير الناقعة او اللضارة بالزرع او الغروس ثم البهيميون بالطبع ليسوامد نيين ولاتكون شم البهيميون بالطبع ليسوامد نيين ولاتكون لهم اجتماعات مد نية اصلابل يكون بعضهم على مثال ماعليه البهائم الانسية و بعضهم مثل البهائم الوحشية فبعض هو لاء امثال السباع فلذ المك يوجد فيهم من يأو يها مجتمعين و جد فيهم من يأو يها مجتمعين و يسافدون تسافد الوحش و ومنهم من يأ وى قرب المدن ومنهم من لايأكل الااللحوم النية و منهم من يرعى النيات ومنهم من يفتر س مثل لايأكل الااللحوم النية و منهم من يرعى النيات ومنهم من يفتر س مثل

ها يفترس السباع و هؤ لا يوجد ون في اطراف المساحكن المعمورة اما في اقاصي الشيل و اما في اقاصي الجنوب و هؤ لا عينبني ان مجروا مجرى النهائم في كان منهم انسيا و انتقع به في شيء من المدن تراك و استعبد واستعمل كان سنهم البيعة و ما كان منهم لا ينتقع به او كان ضاراً عمل به ما يعمل بسائر الحيوانات الضارة و كذلك ينبغي ان يعمل بمن اتفق اق ما يكون من او لا د الهل المدن جيمياً ه

واما اهل الحاطة فانهم مد نيون و عد تهم و اجماعاتهم المدنية على انجاء كشيرة منها اجماعات ضرورية ومنها اجماع الهدالة في المدن الندلة ومنها الاجماع الحسيسة ومنها اجماع الكرامة في المدن الخسيسة ومنها اجماع الكرامة في المدن الكرامية و منها اجتماع التغلي في المدن الكرامية و منها اجتماع التغلي في المدينة التغليبة ومنها اجتماع الحرية في مدينة الجماعة ومدينة الاحراد فللدينة الغرودية والاجتماع الضروري هو الذي به يكون التعاون على اكتيباب ماهو ضروري في قوام الابدان واحرازه هو قوام الابدان و المدان و المدان و قوام الابدان و احرازه هو قوام الابدان و احرازه و قوام الدين و قوام الدين و قوام الدين و قوام الابدان و قوام الدين و قوام الدين

و وجوه مكاسب هذه الاشياء كثيرة مثل الفلاحة والوعلية والصيد والله وصة وغير ذلك وكل واحدمنها اما مجابلة ١٠ - او مجاهرة وقد يكون من المدن الضرورية ما يجتمع فيها جميع الصنائع التي يستفا دبها الضروري و منها ما يكون الكاسب الضروري فيها بصناعة و احدة اما الفلاحة وحدها واما واحدة اخرى غير تلك دو افضل هؤلاء عنده واجودهم احتيالا وتدبيرا وتأنيا فيما يصل به الى الضروري من الوجود التي بها مكاسب الهل المدينة ورئيس هؤلاء هو الذي له حسن تدبير و جو دة احتيال الهل المدينة ورئيس هؤلاء هو الذي له حسن تدبير و جو دة احتيال

حي ان يستعملهم قباينا لو ت به الاشياء الضرورية وحسن تداير في حفظها عليهم اوالدى يبذل لهم هدنه الاشياء منعند نفسه د و مدينة الندالة و اجماع اهر الندالة هو الذي يتعاون على نيل الثروة و اليسارو الا ستكتار من اقتناء الضروريات و ما قام مقا مها من الدرهم و الديثار و جمعها قوق مقدار الحاجة اليها لا بشئ سوى محبة اليسار فقط والشج عليها والآلايتفي منها اللاقي الضروري عدايه قو لم الابد الله و ذاك امان جميع و جوه المكاسب و امامن الوجوه التي تنا تى فى ذلك البلد و اقضل هو ، لا ، عندهم ايسر هم و اجودهم احتيا لا في بلوغ اليسار \* ورئيسهم هو الا نسان القادر على جودة التدبير لمهقما يكسبهم اليسارو قيا شجفطه عليهم داغاو اليسارينال من جميع الجهات التي عكن ان ينال الضروري وهي القلاحة و الرعامة و الصيد و اللصوصة تم الماملات الار اد مة مثل التجارة و الاجارة وغير ذلك \_ والمدينة الحسيسة الاجماع الحسيس مو الله على تتعاونون على الممتم باللذة المحسوسة من اللعب والهزل او هما جميط و ذاك مو المتع باللذة من الله أكول و المشر و ب و المنكوخ و حرى الالذ من هذه لاظلبالما به قوام البدل ولاما ينهم البدل بوجه بل ما يلذ منه فقط وكذلك من اللمب و المزل و هذه المدينة هي المدينة السميدة و المتبوطة عنداهل الجاهلية لان عرض هذه المدينة انمايظهز باوعه بعد تحصيل البضرورى وبعد تجصيل اليسار وبالفقات الكثيرة وافضلهم واسعدج و اغبطهم من ظانته اسباب اللنب آكتر و نال الاسباب الملذة آكتر . والمدينة الكرامية و، اجماع الكرامة هو الذي به يتما و تو ن على ان

يصورا ال يكر موابا لهول و الفعل و ذلك اما الله يكر مهم اهل المدن الاخر وبان يكرم بعضهم بعضاء وكر امة بعضهم لبعض اماعلى التساوى و اماعلى التفاضل و السكر امة بالتساوى هو انعا تكو ف بان بتقا رضوا السكر امة بان بذل احدهم للآخر فوعامن السكر امة في و قت ليذل له المكر امة بان بذل احدهم للآخر فوعامن السكر امة و قت آخر ذ لك النوع من السكر امة ا و نوعاً آخر قو ته عمن عند هم قوة ذلك النوع ه

و التي هي بالتفاضل هي ان يبذل أحد هما الآخر نوعامن الكرامة و يبذل ألا خر للاول كرامة أعظم قوة من النوع الاول و بجرى هذا كذلك استيمال بان يكون الثاني يستاهل كرامة الى مقد ار هاو الاول يستأهل كرامة الى مقد ار هاو الاول يستأهل كرامة المه المعتمال بالاستيما لات كرامة المعتمام وذلك على حسب الاستيما لات عند هم فان الاستيما لات عند أهل الجاهلية ليست الفضيلة لكن أما اليسار وامامو اتا قد اسباب اللذة واللمب و بلق غ الاكثر من هذين و أما بلوغ اكر الفضر ورى و ان يكون الانسان غدو ما مكفية كل ما يحتا جاليه من الضرو رى و اما أن يكون الانسان فا فعاو ذلك بان يكون حسن الفعال الى اخرى و اما أن يكون الانسان فا فعاو ذلك بان يكون حسن الفعال الى اخرى من هذه الثلاثه \*

وههناشي آخر محبوب جداعند كثير من اهل الجاهلية و هو الغلبة فاق الفيا از بها عند كثير منهم مغبوط و لذلك ينبغي ان يعد ذلك ايضا من الاستيها لات الجاهلية فأن اجل ما ينبغي ان يكر م الانسان عليه عند هم أن يكون مشهور ا بالغلبة في شي او شيئين او اشياء عليه عند هم أن يكون مشهور ا بالغلبة في شي او شيئين او اشياء بكثيرة وان لا يغلب اما بنفسه و إما لا جل كثره انصاره اوقو تهم

الموبهما جميعًا وان لا يناله اذاً مكروه و ينال هو غيره بالمكروه اذا ارا د فان هذه عند هم حال من احوال الغبطة و يستأ هل بها الا نسان الكرامة عند هم و الا فضل في هذا الباب يكرم اكثر \*

واما ان يكون الانسان ذا حسب عند هم و الحسب من جمع الى احد سلفت و ذلك ان يكون اباؤه و اجداده اما مو سرين و اما ان يكون الاشياء التي اللذة و اسبا بها وانتهم كثيراً واما ان يكونوا قد غلبوا من اشياء كثيرة واما ان يكونوا نافعين لغيرهم من هذه الاشياء اما لجماعة او لاهل مدينة و اما ان يكون قد تأتت لهم هذه من جمال اوجد واستهانة الموت فان هذه من آلات الغلبة \*

و اما الكرامة التي تسنا وي فربما كان باستيهال عن شيء آخر خارج وربما كان نفس الكرامة هو الاستيهال حتى يكون الانسان الذي بداو اكرم حاسدا ما كرامة الآيكرمه الآخر على مثال ما عليه المعاملات السوقية فالمستاهـل اللكرامة عنـدهم أكثرهو رئيس من يوجد بالاكرام له من سبيله الذيكرم ولانزال هذا التفاضل يرتقى الى ان يتهى الى من يستاهل من الكر امات اكثر ممايستاً هله كل من في المدينة سواه فيكون ذلك هو رئيس المدينة و ملكها ــ فاذا كان كذلك فينبغي ان يكون هو الذي يكوناله من الاستيهال اكثر من استيهال كل من سواه والاستيها لات التي عندهم التي عددناها فاذا كان كذلك فينبغي ان يكو ن له الحسب اكثر مما لغيره انكانت الرياسة عنده بالحسب فقط وكذلك انكانت الكرامة عندهم باليسارفقط تم يتفاضل الناس و يتزينون على مقدار اليسار والحسب و من لم يكن له يسار اوحسب لم يدخل قي شيء من الرياسات والكر امات وكذاك ان كانت الاستيهالات اعور الانتعداه غيره وهؤلاء هم احسن رؤساء الكرامة \*

و انكان انماكثر لا جل نفعه لاهل المدينة فيما هو اهل المدينة و هو اهم فذلك اما ان ينفعهم في اليسار و اما في اللذات واما ان يصل اليهم من غيرهم كر امات او اشياء اخر مما هو من شهو ات اهل المدينة امابان يبذل لهمم من نفسه هذه الاشياء او ينيلهم ايا ها من يحسن تدبير مو محفظها عليهم هو

وافضل هو الاشياء الروساء عندهم من انال اهل المدينة هذه الاشياء ولم يتلبس هو بشئ من الكرامة فقط مثل ان ينيلهم اليسار ولا يطلب اليسار او ينيلهم اللذات ولا يطلب اللذات بل يطلب الكرامة وحدها والمدح والاجلال و التعظيم بالقول و الفعل وان يشهر اسمه بذلك عند سائر الامم في فرما نه و بعده و يبقى ذكره زماناطو يلا فهذا هو الذي يستأ هل الكرامة عنده ه \*

وهذا في كثير من الاوقات محتاج الى مال ويسار ليبذل ذلك فيها منال به الهل المدينة الى شهوا تهم من يسار اولذة اوها وفيا محفظ به عليهم واذا كان الفعاله هذه اعظم فينبغي ان يكون يساره اعظم و يكون يساره ذلك عدة الهل المدينية فيعضهم يطلب اليسار لهدذا ويرى ان انبعائه هذه هى الكرم و الحرية ويأخذ ذلك المال من المدينة اما على سبيل الحراج واما ان غلب تقوما آخر سوى اهل المدينة على اموالهم فياً تى بها الى بيت ما له فيجعله قنية تقوما آخر سوى اهل المدينة على اموالهم فياً تى بها الى بيت ما له فيجعله قنية

ينفق منها النفقات العظيمة في المدينة لينال بها الكر امه أكثر ولا عتنع من كان محباً للكرامة بان شيء ما انفق ان بجعله لنفسه حياً ولولده من بعده وليبقى لهذكر بعد بولده فيجعل الملك في ولده اوفي جنسه تملا عتنع ان بجعل لنفسه يسار ايكره عليه و ان لم ينفع به غيره تم يكرم ايضاً قوماً ليكرموه اولئك ايضا فيجتمع جميع الاشياء التيءكن ان يكرم الناس عليه ثم يختص هو باشياء دون غيره مماله بهاء وزينة و فخامة وجلالة عندهم من بنياء ومليس وشارة ثم احتجاب عن الناس ثمسن سنن الكر امات اذ اكثر ت لهريا ــة ما ويعود الناس ان يكون هو وجنسه ملكهم ورتب الناس حينئذ على من اتب محصل له من ترتيبه لهم مذلك الكرامة والجلالة ويبين اكل، من تبية نوعاء من المسكر امة وفها نستا هل مه الكرامة من يسار او بنيا م اولباس او شارة اومركب اوغير ذاك مما بحل مهامره و مجعل ذلك على، ترتيب ومن بعددلك يكون امرالناس عنده من أكرامه أكثر اومن اعانه على جلالته تلك معونة اكثر فهو يكرم و يعطى الكر امات على قدر ذلك فالحبون للكرامة من اهل مدينة يعاملونه مراراً اويذكر كواماتهم وليبذلها لهم، فيكر مهم من دونهم ومن قوقهم من اهل المراتب كذلك فيكون هذه المدينة لاجل هذه الاشياء مشبهة للمدينة الفاضلة و خاصة اذا كانت الذكر امات و مراتب الناس من الكر امات لاجل الانفع فالانفع لمن، سواه اما من اليسار او من اللذات اومن شيء آخر ممليهواه الطالب

و هذه المدينة هي خير مدن اهل الجاهلية و هي التي يسمى اهلها الجاهلية.

واشباه هذه الاساى الاان الاس في عبة الكرامة اذا افرطفيها جداصارت مدينة الجلادين وكانت حرية انينتقل فتصيرمدينة التغلب \* واما مدينة تغلب واجماع التغلب فهم الذين به يتعاونون على ان يكون لهم الغلبة وانما يكون كذلك اذا عمهم جميما محبة الغلبة ولكن تفاو توا في محبتهابالاقل و الاكثر وتفاوتو افي انواع الغلبات و انواع الاشياءالتي. يغلب الناس عليها مثل ان يكون بعضهم يحب الغلبة على دم الانسان ويكون. بعضهم يحب الغلبة على حاله و بعضهم بحب الغلبة على نفسه حتى يستعبده ويترتب الناس فيها اتم ترتيب بحسب عظم مايحبه الواحد من الغلبة وصغر مايحبه الاكثر وتكون مجتهم لان يغلبوا غيرهم اماعلى دمائهم وازو احهم واماعلى انفسهم حتى يستعبدوهم و اماعيلى اموالهـم حتى تنزعوهـا منهم و تكون محبتهم و غرضهم من كلذلك الغلبة و القهر و الاذلال و انلاعلك المقهور من نفسه او من شيء آخر مما غلب عليه شيئا اصلا. و تكو ن تحت طاعة القاهر في كلما فيه هوى القاهر حتى ان الواحد من المحبين للغلبة و القهرمتي كانت له همة ا و هو ى من شيء ما تم قال ذلك، بلا قهر لانسا ن ما على ذلك لم يأخذه و لم يلتفت اليه \*

فنهم من يرى ان القهر بالمجاملة و منهم من يرى ان يقهر بالمصالبة و المجاهلة فلذ لك كثير ا ممر يقهر على الد ماء لايقتل الانسان متى و جده فاغًا و لا يأخذ ما له حتى ينتبه بل يرى ان يأ خده بالمصالبة و بان يكون فله يقا و م به الآخر حتى يقهره و ينيله ما يكره ف كل واحد من هو الا يحب الغلبة فلذ لك يحب ان يغلب كل و احد غير ه من اهل

ا هل المدينة يه

و من سواهم الما يمتنعون من مقالبة بعضهم بعضا عـلى د ما أيهم وا مو الهم الحاجة بعضهم الى بعض و ان يتبعوا احياءً و لا يتماو نو ا ان يغلبوا غيرهم و لا يتنعون من غلبة غير هم لهم \*

و رئيسهم هو الواهم بجودة التدبير من ال يستعملهم في ان يعلبوا من سواهم واجودهم احتيالاوا كملهم رأيافها ينبغي ال يعملواحتي يردواا لقالبين ابداوان يكو أو اعتندين من غلبة غيرهم ابداهو رئيسهم وهو ملكهم ويكو أو اعداء الكل من سواهم و تكون سننهم كلها سننا و رسو ما اذا استنواجا كانوا احرياء ان يغلبوا غيرهم ويكون تنافسهم و تفاخرهم أمافي كثرة الغلبة اوفي عظمها و اما في الاستكتار من اخذ عدد الغلبة وآلاتها وعدد الغلبة و الآتها تكون اما في رأى الانساق و اما في بدنه و امافي ماهوخارج عن بد نه اما في بد نه فشل ان يكو ن له جلد و خارج عن بد نه ان يكون له سلاح و في رائه ان يكو ن جيد الرأى فيا يغلب به غيره و هؤ لا. يعرض لهم الجفاء و القسوة و شدة الفضب و البذخ و شدة النهم من المملى من المأكول والمشروب والاستكثار من النكاح و التغالب على جميع الخيرات وان يكون ذلك بالقهر و تذليل من يوجد منه ذلك و مرون ان يقلبو اعلى كل شي و كل احدد \*

و هذه ربما كانت المدينة باسرها مكذاحتي روا انهم الذين يقصدون علية من ليس من المدينة لحاجتهم الى الاجتماع لالشيء آخر غيرذلك وربما كان المغلو بو ن مجاو رين للقاهرين لهم في مدينة واحدة \*

تم القياهم ون اما ان يكونواء لى السواء في محبة القهر و الغابية و يكونو امتسا وى المراتب فيهما و اما آن يكونو اعلى مر اتب لكل واحدد منهم شيء قد غلب عليه حرب المقهو رين المجاورين لهم اقل أو اكثر مما للآخر من ذالك وكذلك يتقار يون في القوى والاراء التي يغلبون بها الى ملك رأسهم ويد بز اهر القاهر بن فيما يصلون به من آلة القير و رعاكان القاهر واحدا فقط وله قوم هم له الآت في قهر سائر الناس ليس لاو لئك همة في ان يغلب على شيء يأخذه لغيره بلهمته في ان يغلب على الشيء ليكون ذلك الواحد ويكون ذلك الواحد يكفيه من احرم ما يقيمه به حيو ته و جلده التي يستعمله و أن يعطي و يغلب لغيره مثال الكلاب والمنزاة. وكذلك سائر اهل المدينة سواهم عبيدا تخدمون ذالك الواحد في كلّ مافيه هوى ذلك الواحد اذلاء خاصعين لاعلكون لانفسهم شيئًا اصلا فبعضهم يحرثون له و بعضهم بتجزونه و يكون قصده في ذلك للس شيئًا أكثر من ان برى قومان مقرورين مغلو بين اذلاء له فقط وان لم ينله نقع آخر من جهتهم ولالدة سوى الذل وان يكونوا مقهورين فهده هدينة التغلب على كما فقط فلعا سائز الهل المدينة فليسوا متغلبين والتي قبالية مدينة التغلب نصفتها والاولى تجميع اهلها قعدينة التغلب قد يكون عدلي هذه الجهة بأن تكون همتها بأحد هذه الوجوه الغلبة فقط والالتذاذيها فاما اف كان اتما يحب الغلبة ليحصل مها امه الطروريات و أمه السمار و المه المتم باللذات واما الكرامات واما جميع هذه كام فتلك مدينة التغائب على وجه آخر وهؤلاه داخلون في تلك اللدن الاخر التي سلفت \* و کثیر

وكثيرمن الناس يسمى هدفه المدن مدينة التغلب واحراها بهذا الاسم من اراد جميع هذه الثلاثة بالقهر و تكون هذه المدن على ثلاثة انحاء وذلك الما ان يوحد من اهلها و لما ان يتصف اهلها و اما بإهلها كلهم قهو لاء الما ان يوحد من اهلها و لما ان يتصف الهلها و اما بإهلها كلهم قهو لاء المحاية على قصدهم وغرضهم شيئا آخر و هاهنا مدن لخر قصدها هذا مع الغلبة اما الاولى التي قصدها الغلبة و هاهنا مدن لخر قصدها هذا مع الغلبة اما الاولى التي قصدها الغلبة بالنقهم من كانت و في اي شيء كانت فقد ينفق فيها من يضر غيره بلا فهم يعمل اليه من ذلك مثل ان يقتل لا يسبب آخر سوى الله ذة بالقهر من في الما المفالية على اشياء من المعرب و اما الشائية على اشياء من المعرب و اما الشائية فانه انحا تكون محبته للغلبة لالإجل اشياء من عديم عمد و حة عالية ليست خسيسة حتى اذا نالوا هذه الا شيباء يعلى هي عنديم عمد و حة عالية ليست خسيسة حتى اذا نالوا هذه الا شيباء يعلى في ستعملوا المقهر \*

واما المدية الثالثة فاتها لا تضرولا تقتل الا حيث تظم ان كمنا بغى ذلك نفعا من احد الاشياء المشريفة فاذافا تنه الاشياء التي هي مقصودة بالاغلبة والاقهر اما بوجود كثير اوان يكفي من غيره او ببذل له انسان ما ذلك الشيء طوعالم يرده ولم يلتفت اليه ولم يأ خذه منه فهؤلاء اليضاً يسمون كبيرى الهمم وذوى آراء جليلة واهل المدينة الاولى اعالقتصرون على المضروري من المقهور متى حصل له الغلية و ربحا كالم و جاهد جهادا عظما على مال يمتنع منه او نفس يمتنع منه وكالم في ذلك حتى ظفر به و صار منه يحيث منفذ عليه حكمه و هو اه و تركه و لم يأ خذه فهؤ لاء قد يمدحون المنط و يكره و من هذه الاشياء يستعملها المنط و يكره و من هذه الاشياء يستعملها المنط و يكره و من هذه الاشياء يستعملها

عجبوا الكرامة حتى يكرموا علها ،

و المدن المتغلبة هي مدن الجبارين أكثر من الدكر امة وقد يعرض لاهل حدينة اليسار ولاهل المدينة اللمب والمزل اليظنوا انهم هم الافضل من سأثر أهل المدن ويعرض لهم لأجل ظنونهم بأنفسهم استهانة من سواهم من أهل المدنوان من سواهم لا قدر لهم و عبة كرامة على ما اسمدوابه عند انفسهم فيعرض لهم صلف و مذخ و افتخار و عبة للمدح و ان من سوامم الايهتدون الى ما اهتدوا هؤلاه اليه و لا نهم كذلك اغنيا ، عن احدى هاتين السعادتين و ولدو ن لا نفسهم اسماء تحسنون بها سيرتهم مثلي انهم المطبوعون وانهم الظرظ وانغيرهم همالجفاة فيظن مهم مذلك انهم ذوونخوة و كبروتسلط وريما سموا في وي هم ـ و اما متى كانوا مجى اليسار و مجى اللذات و اللهب والقق لهم ال لم محصل لهم من الصناعات التي يكتسب ما اليسار الاالقوى التي جا الغلبة و كانوا يصلون الى اليسار و الى اللمبيبالمقهر و الملبة عرض لهم النخوة اشدو دخلوافي جلة الجبارين فاما الاولون فحمتي وكذلك لا يمتنع الزيكون في عجى الكرامة من نيس يحبها لذاتها بل اليسار غانكثيرا منهم اعبابر مد ان يكومه غيره لينبال مذلك اليسار ا ملمنه اومن غير منانه اعامريد الرياسة و مطاوعة انعل المدينة لهليصل به الى اليسار و كثير منهم يريد اليسار للعب و اللذة فيعرض لكثير منهم اذبطلب الرياسة و ان يطاع ليحصل له النسار ليستعمل اليسار في الماعب فيرى ان رياسته وطلعة غيره له كل ما كان الكثرو البم كان ازيد له في هذه الاشياء فيطلب التوجه فالرياسة على المدينة لتحصل له الجلالة ليصل ها الى اليسار العظيم الذي

الذى لايدانيه فيه احدمن اهلها ليستعمل ذلك اليسار فى اللعب وليذل من اللعب وليذل من اللعب والمناله غيره من الله الدات من المأكول و المشروب و المنكوح ما لايناله غيره في الكمية والكيفية معا

فأما المدينة الجماعية فهي المدينة التي كل و احد من اهلها مطلق مخلي بنفسه يعمل ما شاء و اهلها متساو و ن و يكون سننهم ان لافضل لانسان على انسان في شيء اصلا و يكو ن اهلها احر ارا يعملون عاشاء و او هؤ لاء لا يكون لا حد منهم على احد منهم و من غير هم سلطان الاان يعمل فيها ترادبه حريتهم فتحدث فيهم اخلاق كثيرة وهمم كثيرة وشهوات كثيرة والتذاذ باشياء كثيرة لأنحصى كثرة وتجتمع كثرة وتكون اهلياطوائف كثيرة متشابهة و متبا ثنة لا يحصون كثر ة و يجتمع في هذه المدينة التي كا نت متفرقة في تلك المد ن كلها الحسيس منها و الشريف و تكون الرياسات باى شيء اتفق من سائر تلك الاشياء التي ذكر ناها ويكون جمهو رها الذين ليست لهم ماللرؤ ساء مسلطين على اولئك الذين قال فيهم انهم رؤساء م ويكون من يرأسهم اعما رأسهم بإراد قالمرؤوسين ويكون رؤساؤهم على هو ىالمرؤوسين و اذا استمصى امرهم لم يكن فيهم في الحقيقة لارئيس ولامرؤوس الاالذين هممودون

و المكر موز هم الذين يوصلون اهل المدينة الى الحرية و الى كل ما فيه هو اهم و شهواتهم و المذين يحفظون الحرية وشهواتهم المختلفة المتفاوتة عليهم بعضهم من بعض و من احداثهم لنا رجين عنهم و يقتصروا من

الشهوات على الضرورة فقط فهدا هو المكرم و الا فضل و المطاع فيهم و من سوى ذاك من رؤ سائهم فاما ان يكون مساويا لهم متى كان الذا اصطنع اليهم الخيرات التي هي اراد اتهم وشهو اتهم بذلواله على ذلك كرامات وامو الاتساوى ماضعله بهسم فينتذ لارونله عسلى نفسهم فضلا و يكو نوا افضل منه متى كانوا يبذلون له الكر امات و مجعلون له مرب اموالهم حظا ولاستفمون به فا نه لاعتنع ان يكون في هذه المدينة رؤساء هذه حالهم الفقت لهم جلالة عند اهل المدينة اما بهوى هو ته اهل المدينة واما بان كانلابا ئه فيهم رياسة محمودة فحفظ فيه حق آبائه فيرأس وحينئذ يكون الجمهور مسلطين على الرؤساء ويكون جميع الهمم و الاغراض الجاهلية من هذه المدينة على أتم مايكون واكثر وتكون هذه المدينة من مدنهم هي المدينة المعجبة و المدينة السعيدة و تكون من ظاهر الامر مثل توب الوشى الذى فيه الوان التماثيل والوان الاصباغ وتكون محبوبة محبوب السكني بها عندكل احد لانكل انسان كان له هوى وشهوة ماقدر على نيلها من هذه المدينة فيهرع الامم اليها فيسكنو نها فيعظم عظا بلاتقد رويتو الدفيها النياس من كل جيل و كل ضرب من ضروب التر اوج و النكاح و محدث فيها او لاد مختلني الفطر جدا و مختلني التربية و النشؤجد افتحصل هـذه المدينة مدنا كثيرة متمنزة بعضها عن بعض أكن داخلة بعضها في بعض متفرقة اجزاء بعضها الى اجزاء البعض لا تتمز الغريب بها من القاطن و تجتمع فيها الاهواء والسيركلها فلذلك ليس عتنع اذا عمادي الزمان بها انينشؤا فيها الافاضل فيتفق فها

وجود الحسكماء والخطباء والشعراء في كل ضرب من الامور و يكرف ان يتلفظ منها اجزاء للمدينة الفاضلة و هذا من حين ما نشؤا في هدده اللدينة ولهذا صارت هذه اكثر المدن الجاهلية خير اوشرا معا وكل ما صارت اكبر واعم و اكثر اهلا وارحب و اكمل للناس كان هذان اكثر و اعظم \*

و المقصود بالرياسات الجاهلية هو على عدد المدن الجاهلية فان كل رياسة اما ان يكون القصد بها اما التمكن من الضرورى و اما اليسار و اما التمتع باللذات واما الكرامة و الندى و المديج واما الغلبة واما الحرية فلذ لك صارت هذه الرياسات تشترى شراء بالمال و خاصة الرياسات التي تكون في المدينة الجماعية فانه ليس احد هناك اولى بالرياسة من احد فتى سلمت الرياحة فيها الى احد فاما ان يكون اهلها بالرياسة من احد فتى سلمت الرياحة فيها الى احد فاما ان يكون اهلها متطولين بذلك عليه واما ان يكون قداخذ وامنه اموالا او عوضا آخر و الرئيس الفاضل عنده هو الذى يقتد رعلى جودة الروية وحسن و الرئيس الفاضل عنده هو الذى يقتد رعلى جودة الروية وحسن ذلك من اعدائهم هو اهوام على اختلافها و تفنها و محفظهم على ذلك من اعدائهم ولا بردأ من اموالهم شيئاً بل يقتصر على الضرورى من ختما عدة ته فتما عده فتما عدم فتما عدم فتما عدى فتما عدم فتما عدم

و اما الفاضل الذى هو بالحقيقة فاضل و هو الذى اذا رأسهم قدر افعا لهم وسددهم نحوالسعادة فهم يرأسونه و اذا اتفق ان رأسهم فهو بعد اما مخلوع و اما مقبول واما مضطرب الرباسة متنازع فيها وكذلك سائر المدن الجاهلية انما تريد كل واحدة منها ان يرأسها من يؤتى لها متجرها

و شهواتها ويسهل لهم السبيل اليها وينيلهم اياها وبحفظها عليهم فهم يأ بون رياسة الا فاضل وينكرونها الا ان انشاء المدن الفاضلة ورياسة الا فاضل تكون من المدن الضرورية و من المدن الجماعية من بين يديهم امكن واسهل والضرورى واليسار والمتمتع باللذات وبالعب والكرامة قدينال بالقهرو الغلبة وقد ينال بوجوه اخر والمدن اربعة تنفسم وكذلك الرياسات التي مقصودها هـذه الاربهـة اواحدها منها يقصد الى بلوغ مقصودها بالغلبة و القهر و منها ما يقصده بوجوه ا خر غيره \* فالذين يستفيدون هذه الاشياء بالغلبة والقهر وبحوطون ماحصل لهم من ذ الك بالمدافعة والقهر محة اجون من ابدانهم الى شدة وقوة و من اخلاقهم . انى قساوة وجفاء وغلظة واستهانة بالموت و ان لا يرى ان لا محتاز ون نيل مايهمه و الى صناعة السلاح و جودة رويّة فيما يقهربه غيره فهذا يم

و اما صاحب التمتع باللذ ات فيه رض له مع هذه شره و محبة للمأكول والمشروب و المنكوح فمز هؤ لاء من يغلب عليه اللين والرقة فتفسيخ قو ته الغضبية حتى لا يو جد فيه منهاشيء اصلا او مقد اريسير و منهم من يستو لى عليه الغضب وآلاته النفسانية والبدنية والشهوية و الآتها النفسانية والبدنية مما يقو يهاو يزيد فيهاو يتأتى بها ان تفمل افعالهاو تكون رويته مصر و فة الى افعال هذين و نفسه ذ ليلة لهذين على السواء هومن هو الا على فالحال الماهو أخس وذ لك الشهوة فيجعل الارفع من قواه والا على فالا على منها خادما لماهو اخس وذ لك انه يجل قو ته الناطقة خادمة والاعلى فالاعلى منها خادما لماهو اخس وذ لك انه يجل قو ته الناطقة خادمة والاعلى فالاعلى منها خادمة

للغضبية و الشهو انبة ثم قواه الغضبية خاد مة لقو ته الشهو انبة واعا يصرف رويَّته الى استنباط ماتنم به افعال الغضب وافعال الشهوة ويصرف افعال قواه الغضبية وآلاتها فيما ينبال به اللذة التي يستمتع من المأ. كول و المشر و ب و المنكوح. و سائر الاشياء انتى بلغت بهاو محفظهاعلى نفسه مثل ما برى ذاك في اشرف العل البراري من الترك والمرب فان اهل البراري يعمهم محبة الغلبة وعظم النهم في المأكول والمشروب والمنكوح فلذلك يعظم عندهم امر النساء و يحسن عند كثير منهم الفسق ولابرون ابن ذلك سقوط ولا تحياش او كانت نفوسهم ذليلة للشهوات وبرى كثير ا منهم سجمل عند النساء بكل ما يفعل ليعظم شأنه عند النساء وبرى ما تعيبه النساء هو العيب ومِاتستجسنه النساء هو الحسن و يتبعون في كل شيء شهوات نسائهم - وكثير منهم تكون نساؤهم من المسلطات عليهم والمستوليات على امور مناز لهم \*

و كثير منهم بهذا السبب يرفعون النساء ولا يش كو هن في الـكد بلل يلزموهن التر فه والراحة ويتولون هم كل شيء يحتاج فيه الى التعب والـكد و احمال المشقة \*

واما المدن الفاسقة فهى التى اعتقد اهله اللبادى و تصورها و تخيلو االسعادة و عرفوها و اعتقد و ها و ار شد و اللى الافعال التى ينا لون بها السعادة و عرفوها و اعتقد و ها غير انهم لم متسكوا بشى من تلك الافعال و لكن ما لوا بهواه و ارادتهم نحو شى ما من اغراض اهل الجاهلية منز لة ما و كرامة و غير ذلك و جعلوا افعالهم كلها وقو اهمسددة نحوها و انواع

هذه المد نعلى عدد أنواع مدن اهل الجاهلية من قبل أن افعا لهم كلها افعال الجاهلية و اخلاقهم اخلاقهم واعما ببا ينون ا هل الجاهلية بالآر اء التي يعتقد ونها فقط واهل هذه المد ناليس و احدمنهم ينال السعادة اصلا \* و اما المدن الضالة فهي التي حوكيت لهم امور غير هذه التي ذكر ناها بأن نصبت المبادى التي حوكيت لهم غير تلك التي ذكر ناها و نصبت لهم السمادة غير التي هي في الحقيقة سعادة و حو كيت لهم سعادة اخرى غير ها و رسمت لهم افعال و اراء لاينال بشيء منها السعادة بالحقيقة \* واما النوابت في المدن الفاضلة فهم اصناف كثيرة منهم صنف متمسكون بالافعال التي ينال بها السعادة غير انهم ليس تقصد و ن عانفعلو نه من ذ لك السعادة بل شيئًا آخر مما مجوز ان يناله الا نسان بالفضيلة من كرامة ورياسة او يسار اوغير ذلك فهؤ لاء يسمون ــ ١

و منهم من يكون له هوى فى شىء من غايات اهل الجاهلية فمنعته شر ائع المد ينة و ملتهامن ذ لك فيعمد الى الفاظ و اضع السنة و اقاويله فى وصاياه فيتأو لهاعلى مايو افق هو اه و يحسن ذلك الشىء بذلك التأويل و هؤلاء سمو ن الحر فة

و منهم من ليس قصد تحريف لكن لسوء فهمه عن واضع السنة و نقصان الصور ه لاقا و يله يفهم امور شرائع المدينة على غير مقصد و اضع السنة فتصير افعاله خارجة عن مقصد الرئيس الا ول فيضل و لا يشعر فهؤ لاء ه المارقة \*

وصنف آخر يكو نون قد يختلو نها فيز يفو نهاعند انفسهم وعدد غير هم (١) بياض في الإصل با قا و يل و يكو نون بما فعلونه من ذلك غير معاندين للمد ينة الفاضلة و لكن مستر شدين و طالبين للحق فن كان هكذا رفعت طبقته للتخيل الى اشياء لا تنزيف بتلك الاقا و يل التي يأتى بها فان قنع بمار فع اليه ترك و ان لم يقنع بتلك ايضاً و وقف منها على مواضع يمكن ان يعاند و فع طبقة اخرى ولا يزال هكذا الى ان تقنع ببعض تلك الطبقات فان لم يتنفق له ان تقنع ببعض طبقات التخيل رفع الى من تبة الحق و فهم تلك الإشياء على ما هي عليه فعند ذلك يستقرر أبه \*

ومنهم صنف آخريز بفون ما سخيلونه فكلمار فعوار تبة زيفوها ولوبلغ بهم رجة الحقيقة كل ذلك طلبا للغلبة فقط اوطلبا لتحسين شيء آخر عيلون اليه من اغراض اهل الجاهلية فهم يزيفونها بكل ماا مكنهم ولا يحبون ان يسمعوا شيأ تقوى السعادة و الحق في النفوس ولا يحسنها و برسمها في النفوس ويتلقو نهامن الا قاويل المموهة بما يظنون انه يسقط السعادة و يقصد ويتلقو نهامن الا قاويل المموهة بما يظنون انه يسقط السعادة و يقصد كثير منهم بذلك ان يجعلوا انفسهم معدودين في الظاهم اذامالوا الى

ق منهم صنف سخيلون السعادة و المبادى وليس فى قوة اذها نهم ان يتصور وها اصلا ولايكون فى قوة افهامهم ان يتصور ها على الكفاية فهم يزيفون ما سخيلون و يقفون على مو اضع العناد منهاو كلمار فعوا طبقة الى شخيل اقرب الى الحقيقة تزيفت عنده و لا عكن ان بر فعو ا الى طبقة الحقيقة لا به ليس فى قوة اذها نهم شهمها ـ وقد يتفق فى كثير من هؤلام ان بزيف عنده كثير مما سخيلونه أو الم العناد فى

الحقيقة لكن لكوب تخليهم ناقصا فيتزيف عند ه ذلك لسوء فهمهم له لإلان فيه موضعا ما للعناد وكثير منهم اذا لم عكنه ان سخيل الشيء تخيلا على الكفاية او كان تقف على مواضع العناد بالحقيقة في الا مكنة التي فيها مواضع العنا دولم عكنه ان يفهم الحقيقة و ظن بالذي ادرك الحقيقة بمن نقول انه ادركها انه يكذب على عمد طلباً للكرامة او الغلبة و يظن به انه معذ ورمجتهد و ير وم ان نريف الحقيقة ايضاً ويحسن امر من قد ادركها و يخرج ذلك كثيرا منهم الى ان يظنوا بالناس كلهم انهم مغرور ون في كل شيء بزعمون انهم ادركوه ويخر جذلك بعضهم الى الخير في الإمور كل شيء بزعمون انهم ادركوه ويخر جذلك بعضهم الى الخير في الإمور كلها و بعضهم مخرجه ذلك الى ان برى انه ليس فها بدرك شيء صادق اصلا وان كان ماظن ظان انه ادرك ششيافهو في ذلك كاذب ه

تم طبع هده الرسالة بحمد الله و حسن تو فيقه في شهر جما دى الأخرى سنة (١٣٤٦).

هجرية



وَ مَن 'يؤتَ الْحِكْمَةُ فَقَدَ الْوِتِي خَيراً كَشِيراً

## كتاب القصوص

المعلم الشانی الحکیم ابی نصر محمد بن محمد بن او زلغ بن طر خان الفار ابی رحمه الله و جعل الجنة مشواه المتوفی سنة تسعو ثلاثین و ثلاث مائة



طبع فی مطبعة مجلس دا ترة المعارف المثما نیسة
الکا ثنة بحید رآباد الدکن حرسها الله
عن الشرورو الفتن فی شهر
ربیع الاول سنة
هجربة



## - الله الرحمن الرحيم الله

الامورالتى قبلنا لكل منها ما هية وهو بة وليست ما هيته هويته و لا داخلة في هويته ولوكانت ما هية الانسان هو ته لكان تصورك ما هية الانسان تصوراً لهويته فكنت اذا تصورت ما الانسان تصورت هو الانسان فعلمت وجوده ولكان كل تصور يستدعى تصديقا \*

و لا الهوية داخلة في ما هية هذه الاشياء و الالكان مقو ما لا يستكمل تصور الما هية دونه ويستحيل رفعه عن الما هية توهماً وكان قياس الهوية من الانسان قياس الجسمية والحيوانية وكان كما ان من يفهم الانسان انسانا لايشك في أنه جسم او حيوان اذا فهم الجسم والحيوان كذلك لا يشك في أنه موجود وليس كذلك بل يشك مالم يقم حس او دليل فالوجود والهوية لما يلينا من الموجودات ليس من جملة المقومات فهو من الموارض اللازمة \*

و بالجملة ليس من جملة اللواحق التي تكو ن بعد الماهية وكل لاحق فاماان يلحق الذات عن ذاته ويلزمه و اما ان يلحقه عن غيره \*

و محال ان يكون المذى لاوجو د له يلز مــه شيء يتبعه في الوجود فمحال ان تكون الماهية يلزمها شيء حاصل الابعد حصولها و لابجوز ان يكون الحصول يلزمه بعد الحصول و الوجود يلزمه بعد الوجود فيكون قدكان قبل نفسه فلا بجوز ان يكون الوجو د من اللواحق للما هية عن نفسها اذ اللاحق لايلحق الشيء عن نفسه الاالحاصل الذي اذا حصل عرضت له اشياء سبيها هوفان الملزوم لقتضي للازمعلة لما تبعه ويلزمه والعلة لاتوجب معلولها الا اذا وجبت وقبل الوجود لاتكون وجبت فلايكون الوجودمما تقتضيه الماهية فما وجوده غيرماهيته بوجه من الوجوه فيكون اذا المبدؤ الذي عنه الوجودغير الماهية وذلك لاركل لازم ومقتض وعارض فامامن نفس الشيء واما من غيره واذا لم تكن الهوية للما هية التي ليست هي الهوية عن نفسها فهي لها عز غيرها فكل ما هويته غيرماهيته وغير المقو مــات فهو يتهمن غيره و منتهى الى مبدع لاماهية لهمبا ثنة للهوية \*

فص \*الماصة المعلولة لا عتنع في ذاتها وجودها و الالم توجد ولا بجب وجودها بذاتها و الالم تكن معلولة فهي في حد ذاتها ممكنة الوجو د و بجب بشرط مبدئها و عتنع بشر ط لامبدئها فهي في حد ذاتها هالكة ومن الجهة المنسوبة واجبة ضرورة \_ فكل شيء ها لك الاوجهه \*

فص \* الماهية المعلولة لها عن ذاتها ان ليست ولها عن غيرها ان يوجدو الامر

الذى عن الذات قبل الامر الذى ليس عن الذات فالما هية المعلولة ال لم توجد بالقياس المها قبل ان توجد فهى محدثة لا بزمان تقدم \* فص \* كل ما هية مقولة على كثيرين فليس قولها على كثيرين لما هيها و الا

وص \* ص ما هيه مقوله على لتيرين فليس فولها على لتيرين لما هيها و الا لله الماكانت ما هيها عفر د فذلك عن غيرها فوجودها معلول \*

فص \* كلو احد من اشخاص الماهية المشتركة فيها ليس كو نه تلك الماهية هوكو نه ذلك الواحد والالاستحالت تلك الماهية لغير ذلك الواحد قاذاً ليسكونها ذلك الواحد و اجباً لها من ذا تها فهي بسبب فهي معلولة \* فص \* الفصل لامد خل له في ماهية الجنس فان دخل فني انيته اعني ان طبيعة الجنس يتقوم بالفعل بذلك الفصل كالحيو ان مطلقا انما يصير موجودا بان يكو ن ناطقا و عجماً لا يصير له ماهية الحيوان با نه ناطق \*

فص \* و جوب الوجود بالذات لا ينقسم بالفصول و لو كان لـكان الفصل مقوما له بوجود او كان داخلا في ماهيته اذ ماهيته الوجود نفسه \* فص \* وجوب الوجود لا ينقسم بالحمل على كثيرين مختلفين بالعدد والالكان

معلولا و هذا ایضاً برهان علی الد عوی الاولی \*

.فص \* و جوب الوجود لا ينقسم باجزاء القوام مقد ارباً كان ا و معنوياً ، و الإلكان كل جزء من اجزاله اما و اجب الوجود فكثر و اجب الوجود و اما غيير و اجب الوجود وهي اقدم بالذات من الجملة فتكون الجملة ا بعد من الوجود \*

خص \* و اجب الوجود لذا به لافصل له و لاجنس له فلا حد له و واجب الوجود الذا به الوجود

الوجود لامقوم له فلا موضوع له فلا مشارك له في الموضوع فلاضد له \* فص \* و اجب الوجو د لاموضوع له و لا عوارض له فه لا لبس له فهو ضراح فعوظا هم \*

فص \* واجب الوجو د مبدؤ كل فيض و هو ظاهر فله الكل من حيث لا كثر ة فيه فهو من حيث هو ظاهر فهو ينال الكل من ذ آنه فعلمه بالكل بعد ذا آنه و بعد علمه بذاته و يحد الكل بالنسبة الى ذا آنه فهو الكل في وحد آنه \*

فص \* هو الحق فكيف لا وقد وجب \_ هو الباطن فكيف لا وقد ظهر قهو ظهر من حيث هو ظاهر فحد من بطونه الى ظهو ره يظهر و سطن \*

فص \* كل ما عرف سببه من حيث ا و جبه فقد عرف واذار تبت الاسباب انتهت او اخرها الى الجزئيات الشخصية على سبيل الايجاب فيكل كلي وجزئي ظاهر عنظاهرية الاول ولكن ليس يظهر له شئ منها عن ذو اتهاد اخلة في الزمان و الآن بل عن ذاته والترتيب الذي عنده شخصاً فشخصاً بغير نهاية فعالم علمه بذاته موالكل التام لانهاية له و لاحد و هناك الامر \*

فص \* علمه الأول لذاته لا ينقسم - علمه الثانى عن ذاته اذا تكثر لم تكن الكثرة في ذاته بل بعد ذاته و ما تسقط من ورقة الا يعلمها - من هناك يجرى القلم في ذاته بل بعد ذاته و ما تسقط من ورقة الا يعلمها - من هناك يجرى القلم في اللوح جرياً متناهياً الى يوم القيامة اذا كان من ع بصرك ذلك الجناب

و مذا قك منذلك القراب كنت في طيب ثم تدهش \*
قص \* انفذ الى الاحدية تدهش الى الابدية و اذاسألت عنها فهي قرب
اظلة الاحدية فكان قلما اظلت الكلية فكان لوحاً جرى القلم
على اللوح بالحاق \*

فص\* امتنع ما لا يتنا هي لا في كلشى بل في الحلق و ما له مكان وجب في الامر فهناك الغير التناهي كم شئت \*

فص \* لحظت الاحدية وكانت قدرة فلحظت القدرة فلزم العلم الثانى المشتمل على الكثرة وهناك افق عالم الربوبية يليها عالم الامر يجرى به القلم على اللوح فتتكثر الوحدة حيث يغشى السدرة وما يغشى و بلقى الروح و الكلمة فهناك افق عالم الامريليها العرش و الكرسي والسموات وما فيها \_ كل فسبح بحمده ثم يدور على المبدء وهناك عالم الخلق ملتفت منه الى عالم الامروياً تونه كل فرد ا \*

فص \* لك ان تلحظ عالم الحلق فترى فيه اما رات الصنعة ولك ان تعرض عنه و تلحظ عالم الوجود المحض و تعلم أنه لا بد من وجود بالذات و تعلم كيف يبتى عليه الوجود بالذات فان اعتبرت عالم الخلق فانت صاعد وان اعتبرت عالم الوجود المحض فانت نازل تعرف بالنزول ان ليس هذا ذاك و تعرف بالصعود ان هذا هوذا \_ سنريهم آياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى تبين لهم أنه الحق اولم يكف ربك انه على كل شيء شهيد \*

فص \* اذاعرفت اولا الحق عرفت الحق وعرفت ما ليس بحق و ان عرفت الباطل الباطل او لاعرفت الباطل ولم تعرف الحق فانظر الى الحق فانك لاتحب الآخال فلين بل توجه وجهك \*

فص - أليس قد استبان لك ان الحق الواجب لا ينقسم قولاً على كثير ين فلا يشارك نداً ولا تقابل ضداً ولا يجزى مقد اراً ولاحداً ولا يختلف ماهية ولاهو بة و لا يتناير ظاهر بة و با طنية فانظر هل ما قبله مشاعرك وعثله ضما ترك د لك لا يحده فليس ذ لك الامبا ئنا له فهذا منه فدع هذا اليه فقد عار فته \*

فص ــ كل ا در اك فاما ان يكو ن لملائم او لغير ملائم بل مناف اولماليس علائم و لا مناف \*

اللذة ادراك الملائم ــ الاذى ادراك المنافى ــ ان الكل ادراك كالاولذته ادراكه للشهوة ما يستطيبه و للغضب الغلبة وللوهــم الرجا و لكل حس ما يعد له و لماهوا على الحق و خصوصاً الحق بالذات ــ كل كما ل من هذه معشو قاد ر اكه \*

فص \_ النفس المطمئنة كما لها عرفان الحق الاول بادراكها فعرفا نها الحق الاول تنزيه قدسه على ما يتجلى له و هو اللذة القصوى \_ كل مدرك متشبه من جهة ما مدركه تشبه التقبل و الا تصال فالنفس المطمئنة ستحاط معنى من اللذة الخفية على ضرب من الا تصال فترى الحق و تبطل من ذاتها فاذا رجعت الى ذاتها و آلت لها عرفت \*

فص ــ ما كلمائل اللذة بشعربها ـ ولا كل محتاج الى الصحة يفطن لها ـ بل

قديماف \_ أيس المرور يستخبث الحلو و يستبشعه \_ أليس من به جوع بوليموس يماف الطعام ويذ وب بدنه جوعاً \_ ماكل متقلب في سبب مؤلم يحس به \_ أليس الحدر لا يؤلمه احراق النار ولا اجهاد الزمهرير \*
فص \* ماحال الممرور اذا كشف عنه غطآء سوء المزاج ومن به جوع بوليموس اذا استفرغ عن معدته الاذى والحدر اذا سرت قوة الحس في جارحته \*

أليس الأول يستلذ الحلوا ستلذ اذاً \_ أليس الثاني تقلقه الجوع اقلاقاً \_ أليس الثاني تقلقه الجوع اقلاقاً \_ أليس الثالث ينهك الالم انهاكاً كذلك \_ اذا كشف عنك غطاؤك فبصرك اليوم حديد \*

فص ﴿ ان لك منك غطاء فضلاً عن لباسك من البد ن فاجهدان تتجرد فيئذ بلحق فلا تسأل عما تباشره فان المت فويل لك وان سلمت فطوبى لك وانت في بدنك كأنك لست في بدنك وكانك من صقع الملكوت فترى مالا عين رأت و لا اذن سمعت ولاخطر على قلب بشرفا تخذ لك عند الحق عهدا الى ان تأتيه فردا \*

فص \*مأقول في الذي عند الحق من الحق و هنالك صورة العشق فهو معشوق لذاته و ان لم يعشق لذيذاً عند ذاته وان لم يلحق مم و جوده فو ق التمام فيفضل ليسبح على الاتمام \*

فص \*من شـاهد الحق لزمه لزوماً اوتر كه عجزاً ولا منز لة بين هـاتين المنز لتين الامنزلة الحنول و من تركه عجزاً فقـد اقام عـذبا و هو متجل

فيشرق

قیشرق و سریعفیلحق ـ و هو لایضیع اجر المحسنین \* فص \* صلت السهاء بدو ر انهاو الارض برجحا نهاو الماء بسیلانه و المطر

بهطلانه و قد تصلیله و لاتشعر و لذکر الله آکبر \*

قص \* ان الروح التى لك من جوا هر عالم الاس لا تشكل بصورة ولا تتخلق بخلقة ولا تعين لاشارة ولا تتر دد بين سكون و حركة فلذلك مد رك المد وم الذى فات و المنتظر الذى هو آت و تسبح فى الملكوت و تنفس من عالم الجيروت \*

فص \* انت من جوهم بن احد هما مشكل مصور مكيف مقد ر متحرك ساكن متحز منقسم \_ والثاني مبائن للاول في هذه الصفات غير مشارك له في حقيقة الذات بناله العقل و يعرض عنه الوهم فقد جمعت من عالم الخلق و من عالم الا مر لان روحك من امر بك و بد نك من خلق ر بك \*

فص \* النبوة تختص في روحها بقوة قدسية بذعن لهاغر بزة عالم الخلق الاكبركا تذعن لروحك غريزة عالم الخلق الاصغر فتأتى بمعجز ات خارجة عن الجبلة و العادات ولا تصد أمر آتهاعن انتقاش بمافي اللوح المحفوظ من الكرتاب الذي لا يبطل و ذو ات الملا أكمة التي هي الرسل فتبلغ مماعند الله \*

فص \* الملائكة صور علمية جواهر هاعلوم ابداعية ليست كالواح فيها نقو ش او صد و رفيها علوم بلهى علوم ابد اعية قائمة بذو اتها تلحظ الامر الاعلى فينطبع في هو ياتها ما تلحظ و هي مطلعة لكن الروح القد سية يخاطبها في اليقظة والروح النبوية تعاشرها في النوم \* فص \* ان الانسان لمنقسم الى سر و علن اماعلنه فهو الجسم المحسوس باعضائه و امشاجه و قد و قف الحس على ظاهره و دل التشريح على باطنه و اما سره فقوى روحه \*

فص\* و هذه الا قسام الحمسة موجودة في الانسان ومشاركه في كثير منها غيره \*

فص \* العمل النشائي في غرضي حف ظ الشخص و تبقيته و حفظ النوع و سميته بالتو ليد و قد سلط عليها احدى قوى روح الانسان و قوم يسمو نها القوة النباتية و لاحاجة بنا الى شرحها \*

فص \* العمل الحيواني جذب النافع و نقتضيه الشهوة و دفع الضار و يستدعيه الخوف و يتو لاه الغضب و هذه من قوى روح الانسان فض \* العمل الانساني اختيار الجميل و النافع في المقصد المعبور اليه بالحيوة العاجلة و سد تاقة السفه على العدل و يهدى اليه عقل نفيده التجارب و يؤتيه العشرة و نقلده التأديب بعد صحة من العقل الاصيل \* فض \* الادراك بناسب الإنتقاش و كما ان السمع يكون اجنبياعن الحاكم فض \* الادراك بناسب الإنتقاش و كما ان السمع يكون اجنبياعن الحاكم

حتى اذا عانقه معانقة ضامة رحل عنه بمعر فـة و مشاكلة صورة كذلك المدرك يكون اجنبياً عن الصورة فاذا اختلس عنه صورته عقد معه المعرفة كالحس يأ خذ من المحسوس صورة يستو صفها الذكر فيتمثل في الذكر و ان غاب عن المحسوس \*

فص \* الادر اك الحيواني اما في الظاهر و ا مافي الباطن و ا لادر اك الظاهربا لحواس الحس التي هي المشاعر ـ والادراك الباطن من الحيوان للوه و خوله \*

فص \* كل حس من الحواس الظاهرة يتأثر عن المحسوس مثل كيفيته فان كان المحسوس قو يأخلف فيه صورته وان زال كالبصر اذا حد ق الشمس عثل فيه شبح الشمس فاذا اعرض عن جرم الشمس بقي فيه ذلك الاثر زما نأو ربحا استولى على غريزة الحدقة فافسد هاوكذلك السمع اذا اعرض عن الصوت القوي باشره طنين متعب مدة وكذلك حركم الرائحة و الطع و هذا في اللمس اظهر \*

فص \* البصر مرآة تشبح فيها خيال المبصر ما دام محاذ به فاذا زال و لم يكن قو ياً انسلخ \*

فص \* السمع جو بة يتموج فيه الهواء المنقلب عن متصاكين على شكله فيستمع \*

فص \* اللمسقوة في عضومعتدل يحس بما يحدث فيه من استحالة بسبب ملاق مؤثر وكذلك حال الشم و الذوق \*

قص \* ان وراء المشاعر الظاهرة شركاً وحبائل لاصطياد مانقنصه الحس من الصورة و منذلك قوة تسمى مصورة وقدر تبت فى مقدم الدماغ و هى التى تستثبت صور المحسو سات بعد زو الها عن مسامتة الحواس و ملا قاتها فنز و ل عن الحس و تبقى فيها \*

وقوة تسمى و هماً و هى التى قدرك من المحسوس مالا بحس مشل القوة في الشاة اذاتشبح صورة الدذئب في حاسة الشاة فتشحت عدا و ته ورداء ته فيها اذكانت الحاسة لا تدرك ذلك \*

و قوة تسمى حافظة و هي خزانة عابدركه الوهم كما ان المصورة خزانة ما بدركه الحسم الحسلة

وقوة تسمى مفكرة وهى التى تتسلط على الودائع فى خزانتى المصورة و الحا فظة فيخلط بعضها ببعض و يفصل بعضها عن البعض و انحا تسمى مفكرة اذا استعملها روح الانسان والعقل فان استعملتها الوهم سميت متخلة \*

فص \* الحس لا بدرك صرف الما في بل خلطاً و لا يستثبته بعد زوال المحسوس فان الحس لا يدرك زيداً من حيث هوصرف انسان بل انساناً له زيادة احوال من كم وكيف و اين و وضع و غير ذلك و لوكانت تلك الا حوال داخلة في حقيقة الانسانية تشارك فها الناس كلهم والحس مع تذلك ينسلخ عن هذه الصورة اذا فارقه المحسوس فلا بدرك الصورة لا في المادة و لا مع علائق المادة \*

قص \* الوه و الحسالبا طن لا بدرك المعنى صرفاً بل خلطاً و لكن يستثبته بعدز و ال المحسوس فان الوهم و التخيل ايضا لا يحضر ان في الباطن صورة انسانية صرفة بل على نحو ما محس من خارج مخلوطة بزوائد و غواش من كم وكيف و اين ووضع فاذا حا و ل ان تمثل فيه الانسانية من حيث هي انسانية بلا زيادة اخرى لم عكنه ذلك أنما عكنه استثبات الصورة الانسانية المخلوطة المأخوذة عن الحسوان فارق المحسوس \* فص \* الروح الانسانية هي التي تمكن من تصور المعني بحده وحقيقته منقوصاً عنه اللواحق الغريبة مأخوذاً من حيث بشترك فيــه الكثرة و ذلك بقوة لها تسمى العقل النظري وهذه الروح كرآة وهذا العقل النظري كصقالها وهذه المعقولات ترتسم فيها من الفيض الالمحي كاترتسم الاشباح في المرايا الصقيلة اذالم نفسد صقالها بطبع ولم يعرض بجهة من صقالها عن الجانب الاعلى شغل بما تحتها من الشهوة و الغضب و الحس والتخيل فاذا اعرضت عن هذه وتوجهت تلقاء عالم الاس لحظت الملكوت الاعلى واتصلت باللذة العليا \*

فص \* الروح القد سية لا تشغاها جهة نحت عن جهة فو ق وما يستغرق الحس الظاهر حسها الباطن و يتعدى تأثيرها عن بد نها الى اجسام العالم ومافيه و قبل المعقولات من الروح الملكية بلا تعليم من الناس \* قص \* الارواح العامية الضعيفة اذامالت الى الباطن غابت عن الظاهر واذا مالت الى الظاهر على الناطة عن الظاهر الى الناطة عن الناطة الى الناطة عن الناطن و اذا ركنت من الظاهر الى الناسة الى ا

مسعرعابت عن الاخروادا احتجبت من الباطن الى قوة غابت عن أخرى فلذلك البصر يختل بالسمع و الخو ف نشغل عن الشهوة و الشهوة تشغل عن الغضب و الفكر يصدعن الذكر والتذكر يصرف عن التفكر \* فص \* الروح القدسية لانشغلها شأن عن شأن \*

فص\* في الحد المشترك بين الباطن و الظاهر قوة هي مجمع تأدية الحواس و عندها بالحقيقه الاحساس و عندها ترتسم صورة آلة تتحرك بالعجلة قتبقي الصورة محفوظة فها و ان زالت حتى تحس بخط مستقيم ا و بخط مستدر من غير ان يكون كذلك الاان ذلك لا يطول ثباته فها \* وهذه القوة ايضا مكان لتقرير الصورة الباطنة فيها عند النوم فان المدرك بالحقيقة ما يتصور فيها سواء ورد علها من خارج او صدر اليهامن داخل مما تصورفها حصل مشاهدا فان امكنها الحس الظاهر تعطلت عن الباطن واذا عطلها الظاهر عدكن منها الباطن الذي لامدأ فيتشبث فها مثل ما محصل في الباطن حتى يصير مشاهدا كافي النوم ولر بماجذب الباطن جاذب جداً في شغله فاشتدت حركة الباطن اشتدادا يستولى بسلطا به فحينئذ لا مخلومن وجهين اماان يمدل العقل حركته ويفشأ غليانه واماان يعجزعنه فيعزبمن جواره فان أنفق من العقل مجزو من الحيال تسلط قوى تمثل في الحيال قوة مباشرتها في هذه المرآة فتتصورفيها الصورة المتخيلة فتصير مشاهدة كما يعرض لمن يغلب في باطنه استشعار امر او تمكن خوف فيسمع اصواتاً و ببصر اشخاصاً وهذا التسلط ر عا قوى على الباطن و قصر عنه بد الظاهر

فلاح فيه شئ من الملكوت الاعلى فاخبر بالغيب كما يلوح في النوم عندهدا الحواس و سكو ن المشاعر فيرى الاحلام فو بما ضبطت القوة الحافظة الرؤيا بحاله افلم يحتج الى عبارة و ربما انتقلت القوة المتخيلة بحركاتها التشبهية عن المرثي نفسه الى امور تجانسه فينئذ يحتاج الى التعبير والتعبير هو حدس من المعبر يستخرج به الاصل من الفرع \*

فص \* ليس من شأن المحسوس من حيث هو محسوس ان يعقل ولامن شأن المعقول من حيث هو معقول ان يحس وان يتم الاحساس الا بآلة جسمانية فيها تشبح صور المحسوسات شبحاً مستصحباً للواحق غريبة و ان يستتم الادراك العقلى بآلة جسمانية فان المتصور فيها مخصوص والعام المشترك فيه لا يتقور في منقسم بل الروح الا نسانية التي تتلقى المعقولات بالقبول جوهم غير جسماني ليس عتحيز ولا عتمكن في وهم ولا بدرك بالحس لانه من حيز الامم \*

فص \* الحس تصرفه فيهاهو من عالم الحلق و العقل تصرفه فيها هو من عالم الا من وماهو فوق الحلق و الا مرفهو يحجب عن الحس و العقل و ليس حجا به غير انكشا فه كالشمس لو انتقبت يسيراً لاستعلنت كثيراً \* فص \* الذات الاحدية لاسبيل الى ادر اكهابل مدرك بصفاتها وغاية السبيل اليها الا ستبصار بان لا سبيل اليها تعالى عمايصفه الجا هلون \*

فص\* للملائكة ذوات حقيقية ولها ذوات بحسب القياس الى الناس فاما ذو ات بحسب القياس الى الناس فاما ذو اتها الحقيقية فا مرية و انميا يلاقيها من المقوة البشرية الروح الانسانية

القدسية فاذا تخاطبا انجذب الحس الباطن والظاهر الى فوق فيتمثل لهامن الملك صورة بحسب مامحتماها فيرى ملكاً على غير صورته ويسمع كلامه بغيرما هووحى ـ و الوحى يوحى من مرادالملك للروح الانساني بلاواسطة و ذلك هو الكلام الحقيق فان الكلام انما براديه تصور ما يتضمنه باطن المخاطب في باطن المخاطب ليصير منه فاذا عجز المخاطب عن مس باطن المخاطب باطنهمس الخاتم الشمع-١- فيجعله مثال نفسه اتخذبين الباطنين سفيراً من الظاهرين فتكلم بالصوت اوكتب أواشار واذاكان المخاطب روحالا حجاب بينه وبين الروح اطلع عليه اطلاع الشمس على الماء الصافى فانتقش فيه لكن المنتقش في الروح من شأنه ان تشبح الى الحس الباطن اذاكان قوياً فينطبع في القوة المذكورة فتشاهد فيكون الموحى اليه تنصل بالملك ساطنه و تتلقى و حيه ساطنه ثم تتمثل للملك صورة محسوسة و لكلامه اصوات مسموعة فيكون الملك و الوحى تأدى الى قواه المدركة من و جهين ويعرض للقوى الحسية شبه الدهشو للموحى اليه شبه الغشى

فص\* لا تظن ان القلم آلة جمادية و اللوح بسيط و الكتاب نقش مرقوم بل القلم ملك روحاني و الكتابة تصوير الحقائق فا لقلم يتلقى ما في الامرمن المماني ويستودعه اللوح بالكتابة الروحانية فينبعث القضاء من القلم والتقدير من اللوح اما القضاء فيشتمل على مضمون امر الواحد والتقدير يشتمل على مضمون النزيل نقدر معلوم وفيها تشبح الى الملائكة التى في السموات ثم

مفيض الى الملائكة التي في الارضين ثم يحصل المقدر في الوجود\* فص \* السبب اذا لم يكن سبب أثم صار سبباً فلسبب صار سبباً و منتهى الى مبدء يترتب عنه اسباب الاشياء على ترتيب علمه فها فلم تجد في عالم الكون طبعاحادثااو إختيارا حادثا الاعن سبب ويرتقي الى مسبب الاسباب ولايجوز ان يكون الانسان مبتدياً فعلا من الافعال من غير استناد الى الاسباب الخارجة التي ليست باختيارية وتستندتلك الاسباب الى الترتيب والترتيب يستندالي التقدير والتقدير يستندالى القضاء والقضاء بنعثءن الامروكل شيء بقدريه فص \* فان ظن ظان انه نفعل مايرىد و مختار مانشاء فاستكشف عن اختياره هل هو حادث فيه بعد مالم يكن او غير حادث فان كان غير حادث فيه لزم ان يصحبه ذلك الاختيار منذ اولوجوده ويلزمان يكون مطبوعا على ذلك ا لاختيار لا نفك عنه ولزم القول بان اختياره مقتضى فيمه من غيره و ان كان حاد ثاولكل حادث سبب ولكل حادث محدث فيكون اختياره عن سبب اقتضاه ومحدث احدثه فاماان يكون انجاده للاختيار بالاختيا وهذا تسلسل الىغير النهامة او ان يكون وجود الاختيار فيه لا باختيار فيكون محمولاعلى ذلك الاختيارمن غيره و ستعى الى الاسباب الخارجة عنه التي ليست باختياره فينتهي الى الاختيار الاولى الذي اوجب ترتيب الكل على ماهو عليه فانه انانتهى الى اختيار حادث عاد الكلام من الرأس فتبين من هذا ال كلكائن من خيرو شريستند الى الاسباب المنبعثة عرب الارادة الازلية \* فص \* كل ادراك فانه اما ان يكون لشى خاص كزيدا وشى عام كالانسان و العام لا تقع عليه رؤية ولا يصك بحاسة \*

واما الشئ الخاص فأما ان يدرك بالاستدلال اوبغير الاستدلال واسم المشا هدة تقع على ما ثبت و جوده في ذا ته الخاصة بعينها من غير واسطة استدلال فان الاستدلال على الفائب ينال بالاستدلال و ما يستدل عليه و يحكم مع ذلك با نيته بلاشك فليس بغا ثب فكل موجود ليس بغا ثب فكر موجود ليس بغا ثب فهو مشاهد فادر اك المشاهد هو المشاهدة و المشاهدة اما بمباشرة وملاقاة و اما من غير مباشرة و ملاقاة و هذا هو الرؤية \*

والحق الاول لا بخني عليه ذاته وليس ذلك باستد لال فجائز على ذاته مشاهدة كاله من ذاته فاذ اتجلى لغيره مغنيا عن الاستدلال وكان بلامباشرة ولا مماسة كان مر ئيا لذلك الغيرحتى لوجازت المباشرة تعالى عنهالكان ملموساً او مذوقاً اوغير ذلك واذا كانفى قدرة الصانع ان مجعل قوة هذا الادراك في عضو البصر الذي يكون بعد البعث لم يبعد ان يكون تعالى مر تيابو م القيمة من غيرتشبيه ولا تكييف ولامسامتة ولامحاذاة تعالى عما بشركون وهو تفسير قوله ـ فلالبس له فهو صراح فهو ظاهر \* كلشيء تخفي فاما لسقوط حاله في الوجود حتى يكون وجوده و جود اضعيفًا مثـل النور الضعيف و اما ان يكون لشدة قو نه و عجزةوة المدرك عنه و يكون حظـه من و جوده قوياً مثل نورالشمس بل قرض الشمس فان الا بصار اذا رمقته آبت حسيراً وخنى شكله عليها كثير او اما ان يكون لستر و الستر أمامباين

كالحائط يحول بين البصر وبين ماوراء ه و اما غير مباين و هو اما مخالط لحقيقة الشيء واماملاصق غير مخالط و المخالط مثل الموضوع و العوارض لحقيقة الانسانية التي غشيته فهي خفية فيهاو كذلك لسائر الامور المحسوسة فالعقل يحتاج الى قشر ها عنها حتى يخلص الى حاق كنهها و الملاصق مثل الثوب للابس وهو في حكم المباين \*

فص \* الملاصق والمباين تخفيان لتوقيفهما الادراك عندهما لا نهما اقرب الى المدرك \*

فص \* الموضوع تخنى الحقيقة الجلية لما يتبع انفعاً لاته من اللواحق الغريبة كالنطفة التي تكتسى الصورة الانسانية فاذا كانت كثيرة معتدلة كان الشخص عظيم الجثة حسن الصورة و انكانت يابسة قليلة كان بالضد وكذلك تتبع طباعها المختلفة احوال غريبة مختلفة \* فص \* القر ب مكاني ومعنوي والحق غير مكاني فلا يتصور فيــه قرب و بعد مكاني والمعنوى اما اتصال من قبل الوجود و امــا اتصال من قبل الماهية والاول الحق لا نناسب شيئا في الماهية فليس لشئ اليه نسبة اقر ب و ابعدفی الماهیة و اتصال الوجود لانقتضی قر باً اقرب من قر به و کیف و هو مبدء کل و جو د و معطیه و ان فعل و اسطة فللو اسطة و اسطة و هواقر ب من الواسطة فلاخفاء بالحق الاول من قبل ساتر ملاصق اومباين قد تنزه الحق الاولءن مخالطة الموضوع وتقدس عن عوارض اللو ضوع وعن اللو احق الغريبه فمانه لبس في ذاته م فص \* لا و جو د اكل من و جو د ه فلا خفاء به من نقص الو جو د فهو في ذ ا نه ظاهر كل الشمس كا اشمس تظهر كل خفي و تستبطن لاءن خفاء \*

تفسير الفص الذي بعده \* لا كثرة في هوية ذات الحق و لا اختلاط بل تفر د بلا غواش و من هناك ظاهر بنه و كل كثرة و اختلاط فهو بعد ذاته وظاهر بنه و الكن من ذاته من حيث وحد تهافهي من حيث ظاهر بنها ظاهرة و هي بالحقيقة تظهر بذاتهاومن ظهورها يظهر كلشيء فتظهر مرة اخرى لكل شيء بكل شيء و هو ظهو ر با لا يات و بعد ظهو ره بالذات و ظاهر بنه الثانية بتصل با لكثرة و تنبعث من ظاهر بنه الا ولى التي هي الوحدة \*

فص \* لا يجوز ان يقال ان الحق الاول بدرك الامور المبدعة عن قدرته من جهة حضورها من جهة حضورها وتأثيرها فينا فتكون هي الاسباب لعالمية الحق

بل يجب ان يعلم أنه يدرك الاشياء من ذاته تقد ست اذا لحظ ذا ته لحظ القدرة المستعلية فلحظ من القدرة المقدور فلحظ الكل فيكون علمه بذاته سبب علمه بغيره و يجوز ان يكون بعض العلم سبباً لبعضه فان علم الحق الاول لطاعة العبد الذي قدر طاعته سبب لعلمه بأنه ينال رحمة و علمه بأن ثوابه غير منقطع سبب لعلمه بأن فلانا اذا دخل الجنة لم يعده الى النار \* ولا يوجب هذا قبلية و لا بعدية في الزمان بل يوجب القبلية و البعدية

فص \* ليس علمه بذا به مفار قاً لذا ته بل هو ذا ته و علمه بالكل صفة لذا ته ليست هي ذا ته بل لازمة لذا ته و فيها الكثرة الغير المتناهية بحسب كثرة المعلو مات الغير المتناهية بحسب مقابلة القوة و القدرة الغير المتناهية فلاكثرة في الذات فان الصفة بعد الذات المتناهية فلاكثرة وفي الذات لا بعد الذات فان الصفة بعد الذات لا بزمان بل بترتب الوجود لكن تلك الكثرة ترتيب برتق به الى الذات يطول شرحه و الترتيب يجمع الكثرة في نظام و النظام و حدة ما به واذا اعتبر الحق ذاتا وصفاتا كان كل في وحدة فاذا كل كل متمثل في قدر به وعلمه ومنها حقيقة الكل مقررة ثم يكسى المواد فهو كل الكل من حيث صفاته و قداشتملت علمها احد بةذا به \*

تفسير الفص الذي بعد ه \* يقال حق للقول المطابق للمخبر عنه اذا طابق القول و يقال حق القول و يقال حق الموجود الحاصل للمخبر عنه اذا طابق الواقع و يقال حق

للذي لا سبيل للبطلان اليه والاول تعالىحق من جهة المخبر عنه حق من جهة الوجود حق منجهة أنه لاسبيل للبطلان اليه لكنا أذا قلنا له أنه حق فلانه الواجب الذي لا مخالطه بطلان وبه مجب وجود كل باطل ( الاكل شيء ماخلا الله باطل) هو باطن لا نه شديد الظهور غلب ظهوره على الادراك ففى و هو ظاهر من حيث ان الآثار تنسب الى صفاته و تجب عن ذاته فيصدق بهامثل القدرة و العلم يعنى ان في القدرة و العلم مساغاً و سعة فاما الذات فهي ممتنعة فلا يطلع على حقيقة الذات فهو باطن باعتبارنا وذلك لا من جهة و ظاهر باعتباره و من جهة اذا اكتسبت ظلا من صفاته قطعك ذلك من صفات البشر بة و قلع عرقك عن مغرس الجسمانية فو صلت الى ادر اك الذات من حيث لا مدرك فالتذذت بان مدرك ان لاتدرك فلذلك عليك ان تأخذ من بطو نه الى ظهوره فيظهر الاعلى وعالم الربوبية عن الافق الاسفل وعالم البشرية \*

فص \* الحديؤلف من جنس و فصل كما يقال الانسـ ان حيوان نا طق فيكون الحيوان جنساو النا طق فصلا \*

فص \* الموضوع هو الشئ الحامل للصفات و الاحو ال المختلفة مثل الماء للجمودو الغليان و الحشب للكرسية و البابية و الثوب للسواد و البياض \* فص \* هوا و ل من جهة انه منه يصد ركل وجود لغيره و هو ا و ل من جهة انه اولي بالوجود وهو اول من جهة ان كل زماني ينسب اليه يكون فقد و جد زمان لم يوجد معه ذلك الشئ و و جد اعنى معه لا فيه \_ هو اه ل

اول لانه اذا اعتبر كل شيء كان فيه او لا اثره و ثانيا قبوله لابا لزمان هو آخر لان الاشياء اذ انسبت الى اسبامها و مباديها و قف عنده المنسوب \_ هو آخر لانه الغامة الحقيقية في كل طلب فالغامة مثل السعادة في قولك لم شربت الماء فتقول لتغير المزاج فيقال لم اردت ان تغير المزاج فتقول للصحة فيقال لمطلبت الصحة فتقول للسعادة والخير ثملا يورد عليه سؤال بجب ان بجاب عنه لان السعادة و الخير يطب لذاته لا لغيره فالحق الاول يتصل به كلشئ طبعاوارادة بحسب طاقته على ما يعرفه الراسخون في العلم بتفصيل الجملة و بكلام طويل فهو المشوق الاول فلذلك هو آخر كل غامة اول في الفكرة آخر في الحصول \_ هو آخر من جهة ان كل زماني يوجد في زمان يتأخرعنه ولا و جدزمان يتأخر عن الحق هو طالب اى طالب الكل الى النيل منه محسبه \_ هو غالب أى مقتدر على اعدام المدم وسلب الماهيات ما يستحقها بنفسها من البطلان (وكل شيء مالك الا) وجهه) ولهالحد على ماهدانا الى سبيله واولانامن تفضيله،

**─**○##**\$**○

- الفصوض الفارابي المار

Tellak :

## 

بس کتاب مطبوعه و اثرة المعارف پر مجلس د اثرة المعارف کی مهر یا د ستخط عهده د از متعلقه نه هو ن خرید از او سکو مال مسرو قه سمجهین اور ایسی کتاب کو بمقتضاء احتیاط هم کر خرید فه فر مائین \*\*

الملن مهتم مجلس دائرة المعارف رسالة

## فضيلة العلىم والصناعات

للملامة الحكيم ابى نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي رحمه الله وجعل الجنة مثواه المتوفى سنة تسع وثلاثين وثلاث مائة



## الظبعة الثانية

عطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية حيدرآبادالدكن صانها الله تعالى عن جميع البلايا والشرور والفتن

منة <u>۱۹۲۷م</u> منة <u>۱۹۶۸م</u>

·

# بسيطالحمرالحي

#### فصل

قال ابو نصر محمد بن محمد الفار ابی رحمــه الله فضیلة العلوم والصناعات آنما تکون باحدی ثلاث، اما بشرف الموضوع، و اما باستقصاء البراهین، واما بعظم الجدوی الذی فیه، سواء کان منتظرا اومحتضرا ۰

اما ما يفضل عــلى غيره لعظم الجدوى الذى فيه فكالعلوم الشرعية والصنائع المحتاج اليها فى زمان زمان وعند قوم قوم و واما ما يفضل على غيره لاستقصاء البراهين فيه فكالهندسة واما ما يفضل على غيره لشرف موضوعه فكعلم النجوم و وقد تجتمع الثلاثة كلها اوالاثنان منها فى علم واحدكا لعلم

#### فصل

قد يحسن ظن الانسان بالعلم الواحد فيظنه اكثر واحسن واحكم واوضح مما هو ،فذلك اما لتقصير ونقص يكونان فى طبعه فلا يقدر معهما على الوقوف على حقيقة ذلك العلم

واما لا نه لم يبلغه مايعاند الذي عنده •

واما لفضيلة المستنبطين له والمتمسكين به، وامالكثرتهم، وامالحرتهم، وامالحرص الانسان على نيل ما يرجو أنه يحصل من ذلك العلم وجلالة فائد ته وعموم النفع فيه لوصح وتحقق، وامالا جتماع اكثر هذه الاسباب فيه ه

وقد یخر ج مثل هذا الظن الانسان الی قبول مالیس بکلی علی انه کلی علی انه کلی علی انه منتج، ومالیس علی انه منتج، ومالیس برهان علی آنه برهان ۰

#### فصل

اذا وجد شيئان متشا بهان ثم ظهر أن شيئا ثالثا هو سبب لأحدها فان الوهم يسبق و يحركم بانه ايضا سبب الآخر، فذلك لا يصح فى كل متشا بهين اذ التشابه قديكون لعرض من الاعراض وقد يكون بالذات •

والقياس الذي يتركب في الوهـم فيوجب ما ذكر أنه قياس مركب من قياسين •

ومثال

ومثال ذلك ان الانسان مشاء والانسان حيو ان والمشاء حيو ان والمشاء حيو ان والفرس شبيه بالانسان فى انه مشاء فهو ايضا حيو ان، وهذا لا يصبح فى جميع المواضع اذ الققنس (١) ابيض وهو حيو ان والاسفيد اج ابيض لكهنه ليس بحيو ان ٠

#### فصل

امورالعالم واحواله نوعان، احدها، امورلها اسباب عنها تحدث وبها توجد كالحرارة عن الناروعن الشمس توجد للاجسام الحجاورة والمحاذية لهما وكذلك سائر ما اشبههما، والنوع الآخر امور اتفاقية ليست لها اسباب معلومة، كموت انسان اوحياته عند طلوع الشمس اوعند غروبها، فكل امرله سبب معلوم فانه معدلاًن يعلم ويضبط ويوقف عليه .

وكل امرهو من الامورالا تفاقية فانه لاسبيل الى ان يعلم ويضبط ويوقف عليه البتة بجهة من الجهات.

والاجرام العلويدة علل واسباب لتلك و ايست بعلل واسباب لهذه •

#### فصل

اولم تكن فى العالم امور اتفاقية ليست لها اسباب معاومة، لارتفع الخوف والرجاء واذا ارتفعالم يوجد فى الامور الانسانية نظام البتة

<sup>(</sup>١) كــذا ولعله الفقنس كما في القاموس و حياة الحيوان

لا فى الشرعيات ولا فى السياسيات لأنه لولا الخوف والرجاء لما اكتسب احد شيئالفده، ولما اطاع مرؤس لرئيسه ولما عنى رئيس بمرؤسده، ولما احسن احد الى غيره، ولما اطبع الله، ولما قدم مه, وف .

اذ الذى يعلم جميع ما هو كائن فى غدلا محالة على سكون م يسمى سعيا فهو عابث احمق يتكلف بما يعلم انه لاينتفع به • فصل ،

كل ما يمكن ان يعلم او يحصل قبل وجوده بجهة من الجهات فهو كالعلوم المحصلة وان عاقت عنه عوائق او تر اخت به المدة و الما ما لا يمكن ان يكون به تقدمة معرفة فذلك الذي لا يرجى الوقوف عليه الابعد وجوده و

#### فصل

الامور المكنة التي وجودها ولاجودها متساويان ليس احدها اولى من الآخر لايوجد عليها قياس البتة اذ القياس اعا توجد له نتيجة واحدة فقط اما موجبة واما سالبة ، واى قياس ينتيج الشيء وضده فليس يفيد علما لا نه اعا يجتا ج الى القياس ليفيد علما بوجود الشيء فقط اولاوجوده من غير أن يميل الذهن الى طرفى النقيض جميعا بعد وجود القياس، اذ الانسان من اول الامر واقف بذهنه بين وجود الشيء ولاوجوده غير محصل احدها

فضيلة العلوم احدهما •

فأى فكر اوقول لا يحصل احد طر فى النقيض ولا يـنفى الآخر فهو هدرو باطل •

#### فصل

التجارب انما ينتفع بها فى الامور الممكنة على الاكثر لاغير، واما الضروريات والممتنعات فظاهر من امرهما ان الروية والاستعداد والتأهب والتجربة لا تستعمل فيهما، وكل من قصد لذلك فهو غير صحيح العقل.

واما الجزم فقد يتنفــع به فى الامور المكنة فى الندرة وفى التى على التساوى •

#### فصل

قد يظن بالا فعال والآثار الطبيعية انها ضرورية كالاحرق فى النارو الترطيب فى الماء والتبريد فى الثلج، وليس الأمركذلك لكنها ممكنة على الاكثر لاجل ان الفعل اعا يحصل باجتماع معنيين، احدها تهيؤ الفاعل للتأثير والآخر تهيؤ المنفعل للقبول فهما لم يجتمع هذان المعنيان لم يحصل فعل ولا أثر البتة ، كما ان الناروان كانت محرقة فانها متى مالم تجد قابلا متهيئا للاحتراق لم تحصل الاحتراق ،

وكذلك الأمر في سائر ما اشبهه ما، وكليا كان التهيؤ في

الفاعل والقابل جميعااتم (١) كان الفعل اكمل، ولولاما يعرض من التمنع في المنفعل لكانت الافعال والآثار الطبيعية ضرورية •

#### فصل

لما كما نت الامور الممكنة مجهولة سمى كل مجهول ممكنا وليس الأمركة لك اذ العكس فى هذه القضية غير صحيت على المساواة لكنه على جهة الخصوص والعموم، فان كل ممكن مجهول وليس كل مجهول بممكن، ولأجهل الظن السابق الى الوهم ان المجهول ممكن صار الممكن يقال بمعنيين .

احدهما ما هو ممكن فى ذاته والآخر ما هو ممكن بالاضافة الى من يجهله، وصارهذا المعنى سببا لغلظ عظيم وتخليط مضر، حتى ان اكثر الناس لا يميز ون بين الممكن والمجهول ولا يعرفون طبيعة الممكن .

#### فصل

ان اكثر الناس الذين لاحنكة (٢) لهم لما وجدوا امورا مجهولة بحثوا عنها وطلبوا علمها ونقروا عن اسبا بها حتى توصلوا الى معرفتها وصارت لهم معلومة فاحسنوا الظن عاهو ممكن بطبعه وظنوا انه انما مجهلونه لقصورهم عن ادراك سببه وانه سيوصل الى معرفته بنوع من البحث والتفتيش ولم يعلموا ان الأمر

ف (۱)

فى طبيعته ممتنع لان يكون به تقدمة معرفة البتة بجهة من الجهات اذ هو ممكن الطبيعة وما هو ممكن فهو بطبعه غير محصل ولامحكوم عليه بوجوده او لا وجوده ٠

#### فصل

الاسماء المشتركة قد تصير سببا للاغلاط العظيمة فيحكم عــلى اشياء بما لا يوجد فيها لاجل اشتراكها فى الاسم مع ما يصدق عليه ذلك الحــكم كالاحكام النجومية .

فان قولنا الاحكام النجو مية مشتركة لما هي ضرورية كالحسايات والمقاديريات منها، ولما هي ممكنة على الاكثر كالتأثيريات الداخلة في الكيف، ولما هي منسوبة اليها بالظان والموضع وبطريق الاستحسان والحسبان،

وهذه فى ذواتها محتلفة الطباع، واغا اشتراكها فى الاسم فقط فان من عرف بعض احرام الكواكب وابعا دها ونطق بذلك فقد يقال انه حكم بحكم مجومى، فذلك داخل فى جملة الضروريات اذ وجوده ابدا كذلك، ومن عرف ان كوكبا من الكواكب كالشمس مثلا اذا حاذت مكانا من الامكنة فانه يسخن ذلك المكان ان لم يكن هناك ما بع من جهة قابل السخونة ونطق بذلك فقد حديم ايضا بحكم نجومى، وهو داخل فى جملة الممكنا على الاكثر وهدا كثر وهدا كالمناسلة والمحكم المحكم المحكم

ومن ظن ان الدكوكب الفلاني متى قارت اوا تصل بالكوكب الفلاني استغنى بعض الناس اوحدث به حادث ونطق بذلك فقد حكم ايضا بحكم نجومي، وهو داخل في جملة الامور الظنية والحسبانية والحسبانية و

وطبيعة كل حكم من هذه الاحكام مخالفة للطبيعة الباقية فاشتراكها أنما هوفى الاسم فقط .

وكذلك قد يلتبس ويشتبه الأمر فيها على اكثر الناس اذهم غير محتنكين ولامتد برين ولامر تاضين بالعلوم الحقيقية اعنى الضرورية البرهانية .

#### فصل

مشاهدات الاجرام المضيئة العلوية مؤثرة فى الاجرام السفلية بحسب قبول هذه منها كما يظهر من حرارة ضوء الشمس وكثرة ضوء القمروضوء المزهرة، وما يظهر من فعلها أنما هو بتوسط اضوائها المبثو ثة لاغرر .

#### فصل

القدماء مختلفون فى الاجرام العلويـــة هل هى بذواتها مضيئة ام لا .

فبعضهم قالوا ليس فى العالم جرم مضيّ بذاته سوى الشمس وكل ما سواها من الكواكب يستضى منها •

واستدلوا

فضيلة العلوم

واستدلوا على صحة قولهم بالقمر والزهرة فأنها يكسفان للشمس حيث حالتافيا بينها وبين البصر •

وبعضهم قالوا ان جميع الكواكب الثابتة مضيئة بذواتها وان السيارة مستضيئة من الشمس، فعلى أى هاتين الجهتين كانت فان تأثيرها بتوسط اضوائها الذاتية او المكتسبة غير مستنكر ولامدفوع .

#### فصل

معلوم ان الكواكب متى استجمعت انوارها مع ضوء الشمس على جسم من الاحسام السفلية أثرت فيه أثر انخالفا لما تؤثر عند انفرادها عنه، ووذلك مختلف بالاكثر والاقل والاشد والاضعف والازيد والانقص وعقد ارتهيؤ ذلك الجسم في الازمنة المختلفة لقبول ذلك الأثر .

وايضا فان بين الاجسام تفاوتا فى القبول وهذه هى الخواص محموجودة وفاعلة وانكانت غيرمضبوطة بمقاديرها وهيآتها على لاستقصاء والاستيفاء •

#### فصل

العلل والاسباب اما ان تكون قريبة، واما ان تكون دة والقرببة معلومة مدركة مضبوطة على اكثر الاموروذلك معبى الهواء من انبشات ضوء الشمس فيه، والبعيدة قديتفق

فضيلة العلوم

ان تصدر مدركة معلومة مضبوطة، وقد تكون مجهولة فالمضبوطة المدركة منها كالقمر يمتلى وضواء ويسامت مجرافيمتد فيستى الارض فينبت الكلأ فير تعها الحيوان فيسمن فير مج عليها الانسان فيستنى، وكذلك ما اشبهها و

### فصل

لاتستنكر ان يحدث فى العالم أمورها اسباب بعيدة جدا فلا تضبط لبعدها فيظن بتلك الامور أنها اتفاقية وأنها من حيز الممكن المجهول مثل ان تسامت الشمس بعض الاماكن الندية فتر تفع عنها بخار ات كثيرة فتنعقد منها سحائب و تمطرعنها امطار و تتكون بها أهوية فتتعفن بها ابدان فتعطب فيرثهم لمقوام فيستغنون غيران الذى يزعم انه قد يوجد سبيل الى معرفة وقت استغناء هؤ لاء القوم ومقد اره وجهته من غيرا قتفاء السبيل الذى ذكرت مثل تفاؤل أوعيا فة أو استخراج حساب او منا سبة بين اجسام او أعراض فهو مدع ما لا يذعن له عقل صحيح البتة هو

#### فصل

امور العالم واحوال الانسان فيها كثيرة وهي مختلفة، فمنها خير ومنها شرومنها محبوب ومنها مكروه ومنهاجميل ومنها قبيح ومنها نافع ومنها ضار، فأى واضع وضع بازاء كثرة افعاله كثرتا من امور العالم مثل حركات البهائم اواصوات الطيوراو كلمات مسطورة العالم مثل حركات البهائم اواصوات الطيوراو كلمات مسطورة

او فصوص معمولة اوسهام منشورة اراسام مذكورة اوكلمات من حركات النجوم وما اشبه ذلك مما فيه كثرة، فانه قد يصادف بين تلك الاحوال وبين ما وضع مما ذكر أى كثرة كانت مناسبة يقيس بها بين هذه وبين تلك ه

ثم قد تتفق فيها أشياء تعجب الناظر فيها والمتأمل بها الاان ذلك لاعن ضرورة ولاعن وجوب ينبنى للعاقل ان يعتمدها، وانما هو اتفاق يركن ليه من كان فى عقله ضعف اما ذاتى اوعرضى فالذاتى هو ما يكون فى الانسان الغبى الذى لا تجارب معه، اما لصغرسنه، واما لغباوة طبعه •

والعرضى هو ما يكون للانسان عند ما يغلب عليه بعض الآلام النفسانية مشل شهوة مفرطلة اوغضب مفرط اوحزن اوخوف اوطرب او ما اشبه ذلك .

#### فصل

مزية حركات الاجرام العلوية والمناسبات التي بينها على ماسوى ذلك من اصوات الطيور وحركات البهائم وخطوط الاكتاف وجد اول الاكف واختلاجات الاعضاء وسائر ما يتفاءل و يتطبريها .

ومنها انما هو بمنين اثنين، احدهما ان تلك الاجرام هي مؤثرة في الاجسام السفلية بكيفياتها فهي اذلك مظنون بها انها

مؤثرة ايضاً لاتصالاتها وانصرافاتها وظهورها وغيبو بتها و تقاربها و تباعدها •

و الآخر انها ثابتة بسيطة شريفة بميدة عن الفسادات.

#### فصل

ليت شعرى لما وجدت النغم التأليفية بعضها منا فرة و بعضها ملائمة و بعضها اشد ملاء مة و بعضها اشد منا فرة، ما الذي يوجب ان يكون حلول الكوكب فى الدرجات التى تناسب فى العدد تلك النغم ايضا حالها فى المساعد والمناحس كذلك، مع ما هو من المتفق عليه ان تلك الدرجات و تلك البرو ج ا عاهى بالوضع لا بالطبع وليس هناك البتة تغير و تخالف طبيعى •

#### فصل

ألم تعلم ان الاستقامة والاعوجاج والنقصان والكمال التى تقال فى مطالع البروج انماهى بالاضافة الى اماكن بأعيانها لاجل تلك الاماكن ، لا انها فى انفسها ذوات اعوجاج واستقامة وكمال ونقصان وسائرما اشهها .

فاذاكان الأمركذلك فما الذى يوجب ان تكون د لالتها على الاجرام السفلية من الحيو انات والنبا تات بحسب تلك التأثيرات التى قيل فيها، وان صح ذلك فى ذوا تها فهو يوجب شيئا غير ماهو داخل فى التأثيرات الداخلة فى باب الكيف •

#### فصل

من اعجب العجائب ان يمر القمر فيما بين البصر من اناس باعيانهم فى وضع من المواضع فيستر بجرمه عنهم ضوء الشمس وهو الذى يسمى الكسوف فيموت اذلك ملك مق ملوك الارض واوصح هذا الحكم واطرد لوجب ان كل انسان اذا استر بسحاب او أى جسم كان عن ضوء الشمس فا نه يموت لذلك ملك من الملوك او يحدث فى الارض حادث عظيم وذلك ما تنفر عنه طباع المحانين فكيف العقلاء وذلك ما تنفر عنه طباع المحانين فكيف العقلاء و

## فصل

بعد ما اجتمع العلماء واولو المعرفة بالحقائق على ان الاجرام العلوية فى ذواتها غير قابلة للتأثيرات والتكوينات ولا اختلاف فى طباعها فما الذى دعا اصحاب الاحكام الى ان حكموا على بعضها بالنحوسة وعلى بعضها بالسعادة .

ان كان ما دعاهم الى ذلك ألوانها وحركاتها البطيئة والسريعة فليس ذلك بمستقيم فى طريق القياس، اذ ليس كل ما اشبه بعرض من الاعراض فانه يجب ان يكون شبيها به بطبعه وان صدر عن كل واحد منهما ما يصدر عن الآخر .

#### فصل

لووجب ان يكون كل ما كان او نده من الكواكب

شبيها بلون الدم مثل المريخ دليلا على القتال و اراقة الدماء لوجب ان يكون كل ما اونه أحمر من الاجسام السفلية ايضا دليلا على ذلك اذهى أقرب منها و اشد ملاءمة .

ولووجب ان يكون كلما حركته سريعة اوبطيئة من الكواكب على التباطؤ والتسارع فى الحوائج اوجب ان يكون كل بطيئ وكل سريع من الاجرام السفلية أدل عليها، اذهى اقرب منها واشبه بها واشد اتصالا، كذلك الامر فى سائرها.

#### فضل

ما اعمى بصر من نظر فى امر البروج فلما وجد الحل بسه يبتدؤ فى تقديرها حكم انه يدل على أس الحيوان وخصوصا الانسان ثم لما كان الثوريتلوه حكم بانه يدل على العنق والا كتاف، وكذلك الى ان انتهى الى الحوت حكم بانه يدل على القدمين، أما كان ينبنى أن ينظر بعينه السخينة وعقله المذهول الى الحوت وهو يتصل بالحمل والى القدمين وها غير متصلتين بالرأس فيعلم ان حكمه غير مطرد فى ذلك اذا عضاء بدن الحيوان موضوعة على الاستقامة والبروج على الاستدارة وليس بين المستقيم والمستدير مناسبة لكن من اعظم المصائب ان الضرورة تدعو الى التفوه عثل هذا الطمن الذى لايدرى هل الطمن اضعف أم المطمون غير ان الشر يدفع بالشر و

(۲) ولولا

ولولا ان الاشتغال بأمثال هذه المقابلات و المعاند ات مما يتعطل به الزمان لأثبت منها جملة .

#### فصل

من حكم بان زحل هو ابطأ الكو اكب سير او القمر أسرعها سيرا، لم لم يقلب الحكم ان زحل أسرعها سير ااذ مسافته أطول مسافات الكواكب سواها، والقمر ابطأها اذ مسافته أقرب مسافات تلك .

#### فصل

هب ان القمر وسائر الكواكب أدلة على الامور والاخوال على ما وضعه اصحاب الاحكام، فلم قالوا ان الامور التي يراد أن تكون خفية مستورة ينبغى ان تتماطى فى وقت الاجتماع لا ضمحلال ضوء القمر،

أماعلموا ان ضوء القمر عــلى حالته لم يتغير و لم يلحقه زيادة ولا نقصان، وانما ذلك بالقياس الينا لاغير .

وكذلك ما قالوه فى الامتلاء والاستقبال، ومهما لم يلحقه فى ذاته تغير، فما الذى يجب ان يلحق ذلك التغير ماهو دليل من الامور على ما وضع .

#### فصل

لما كانت الكواكب والشمس في ذواتها لاحارة ولا باردة

ولارطبة ولايا بسة با تفاق من العلماء، فما معنى الاحتراق الذي ادعو في الكواكب التي تقرب من الشمس •

وحيث وضعوا الشمس دليلا على الملوك والسلاطين فا لم يحكموا بان الكواكب التي هي دليل على نوع من انواع الناسر مثل عطارد الذي وضعوه دليلا على الكتبة أوعلى من يكون صاحب وجاهة ، اذا قرب من الشمس ان يكون له تمكن من السلطان وقرب اليه وزانى ، لكنهم جعلوا ذلك منحسة .

#### فصل

من ظن ان هذه تجارب عليها وجدت دلائل هذه الكواكب وشهادا تها فليعمد الى سائر ما وضع و ليقلبها مقلوبا فى المواليد والمسائل والتحاويل فان وجد بعضها يصح وبعضها لا يصح على ما عليه حال ما وضع على ما وضع ، فيعلم انذلك ظن وحسبان وغرور واستحسان وغرور و

#### فصل

لم يرأحدوان كان من الاستهتار باحكام النجوم والاعان بها واليقين فيها بغاية ليس وراءها غاية وهو يقطع أمر ابما يهمه لاجل حكم يحكم له به وان عاين فى طالع مولده اومسئلته جميع الشهادات التى بها يستدل وعليها يعول مثل اخر اج مال او ترك حزم فى حرب اواخذ زاد فى سفر وما أشبه ذلك •

واذا كسان الأمرعسلي هذا السبيل فما اشتغا لهم بهذا الفن الالاحدى ثلاث

اما لتفكه وولوع، وامالتكسب و تسوق و تعيش به، وامالحزم مفرط وعمل بما قيل ان كل مقبول محذور منه .

هـذا آخر ما وجد من التذاكير بخط ابى نصر اثبتها لنفسى ركتبها لك لتتأملها لان تنشط لذلك ، والله الموفق .

عت الرسالة بعونه

بت الرسالة بعير ند

•

•

•

•

هل يستوى الذين يملمون والذين لا يملمون

ر سالة في مسائل متفر قة

للمعلم الثاني الحسكيم ابي نصر عمد بن عمد بن المعلم الثاني الحسلام المعلم المعلم

الجنسة مثواه المتوفى سنة تسع و ثلاثين و ثلاث مائة هجرية

\_\_\_\_\_

الطبعة الاولى

بمطبعة مجلسد الرة المعارف النظامية الكرائنة في الهند بمحر و سة حيد رآبا د الدكن حرسها الله عن الشرور ما ظهر منها و ما بطن (سنة ١٣٤٤ هجرية) هل يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون

رسالة

نى مسائل متفر قة • عند قة عند عند أل

المملم الشاني الحكيم ابى نصر محمد بن محمد بن الوزلغ بن طرخان الفار ابى رحمه الله وجمل الجندة مثواه المتوفي سنة تسع و ثلاثين و ثلاث

\_\_\_\_

الطيعة الأولى

بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند بمحر و سة حيد رآبا د الدكن عرسها الله عن الشرور ما ظهر منها و ما بطن ( سنة ١٣٤٤ هجرية )

- ( وسئل) عن اللون ماهو (فقال) هو بهاية الجسم المستشف عاهو مستشف (٧) وظهور اللون اغا يكون في بسيط الجسم وللجسم بهايتان ( احداها ) البسيط وهي له عاهو مستشف \*
- (وسئل) عن المازجة ماهى (فقال) المازجة هى فعل كلواحدة من الكيفيتين (٣) في الاخرى وانفعال كلواحدة منهما عن الاخرى \*
- (وسئل) عن ماهية الجن (فقال) ان الجن حي غير ناطق غير ما ئت و ذلك (٤) على ما توجبه القسمة التي سين مها حد الانسان المعروف عند الناس اعنى الحي الناطق المائت و هو الانسان ومنه ناطق غير مائت و هو المائت و هو الجن \*
  - (فقال السائل) الذى في القرآن مناقض لهذا وهو قوله (استمع نفر من الجن فقالوا الماسمعنا قرآ ما عجبا) والذى هو غير ناطق كيف يسمع وكيف تقول المقال الميس ذلك عناقض وذلك ان السمع والقول بمكن ان بوجدا للحي من حيث هو حي لان القول و التلفظ غير النمية الذي هو النطق و من كثير المنابع المول المول و التلفظ غير النمية المقاطع هوله طبيعي من البهائم لا قول لها وهي حية وصوت الانسان مع هذه المقاطع هوله طبيعي من حيث هو حي بهذا النوع كان صوت كل نوع من انواع الحي لا يشبه صوت غيره من الانواع وكذلك هذا المصوت بهذه المقاطع الذي الانسان عنيره من الواع الحيوان الحيوان المناف المنافع ال
  - ( واما ) قولنا غـيرما ئت فالقرآن بدلك عليه بقوله تمالى ( رب انظرنى الى يوم يبعثون قال فا لك من المنظرين ) \*
  - ( وسئل) عن معنى التخلخل والنكا ثف ماهما وتحت اى مقولة هماد اخلان، ١٥١



هذه مسائل متفرقة سئل عنها الحكيم الفيلسوف المحدم الثاني ابو نصر الفار ابي

(١) (سئل) عن الالوان كيف تحدث في الاجسام وفي اي الاجسام تحدث و الله الما أنها تحدث في الاجسام التي هي تحت الكون و الفساد وليس للاجسام الما لية الوان ولا أيضا للاسطقسات والاجسام البسيطة \*

(هذا رأى) اكثرالقدماء الااليسير منهم فأنهم قالوا ان الارض من سائر الاسطقسات سوداء اللون وان للناراشر اقاوا عا تحدث الالوان في الاجسام المركبة عن امتزاج الاسطقسات فاي جسم من كب الغالب عليه النارية فان لونه يكون اسود يكون البيض واي جسم من كب الغالب عليه الارضية فان لونه يكون اسود ثم على حسب ذلك تحدث الالوان المتوسطة على المقادير التي يوجبها الامتزاج \*

وفقال) هما تحت مقولة الوضع وذلك ان (التخلخل) هو تباعد اجزاء الجسم في وضعها بعضها عن بعض حتى يوجد فيابين تلك الاجزاء اجزاء اخرص جسم آخر (والتكاثف) هو تفارب اجزاء في وضعها بعضها من بعض (وسئل) عن الحشونة والملاسة ماها وتحت اي مقولة هما داخلتان \*

( فقال) تحت مقولة الوضع وذلك انهاوضع مالا جزاء السطح ( فالخشونة) هي وضع اجزاء هي وضع اجزاء هي وضع اجزاء هي وضع اجزاء اللاسة هي وضع اجزاء الله المناه المناه

سطح الجسم من غير ارتفاع ولا انخفاض

(٧) (وسئل) عن الاشياء الكشفة ايها بقارنها الصلابة وايها اللين \*
(فقال) الاشياء الكشفة اذا وجد لاجزائها اتحاد واتصال بعض باحكام حدث منها الصلابة واذا لم يوجد لاجزائها اتحاد ولااحكام حدث منها اللين ومن خاصة الصلب ان ينفهل بعسر و يفعل بسرعة و من خاصة اللين ان ينفهل بسهولة و يفعل بعسر \*

(۸) (وسئل) عن الحفظ والفهم ايها فضل (فقال) الفهم افضل من الحفظ وذلك ان ( الحفظ) فعله الما يكون في الالفاظ اكثر وذلك في الجزئيات والاشخاص وهذه امور لا تكادتنا هي ولاهي تجدى ولا تمين لا باشخاصها ولا بانوا عها والساعي فيما لا يتناهي كب اطل السمي (والفهم ) فعله في المعاني والسكليات والقو انين وهده امور محد ودة متناهية وواحدة للجميع والذي يسمئ في هدفه الامور لا يخلو من جدوي (وايضاً) فان فعل الانسان الخاص به القياس و التدبير و السياسات والنظر في العواقب فاذا كان معول الانسان فيما يتحرأه ويعرض له على جزئيات حفظها لا يأمن الغلط والضلال اذ الامور باشخاصها لا يشبه بعضها بعضا بجميع الجهات و لعل الذي يعرض له حفظها باشخاصها لا يشبه بعضها بعضا بجميع الجهات و لعل الذي يعرض له حفظها المناشخاصها لا يشبه بعضها بعضا بجميع الجهات و لعل الذي يعرض له حفظها

<sup>(</sup>١)كذا في الاصلين ولدله سطح بالرفع والخفض١٢

لا يكون من جنس ماحفظه (واذاكان) معوله على الاصول و الكليات وعرض له امر من الا مور امكنه ان يرجع بفهمه الى الاصول فيقيس هذا بهذا فقد تبين ان القهم افضل من الحفظ \*

( وسئل) عن العالم هل هو يكون فاسدا ام لاوان كان مكونا فاسدا فهل ميكون كونه و فساده بكون وفساد سائر الاجسام ام هونوع آخر و كيف ذاك \*

(فقال) الكون في الحقيقة هو تركيب ما اوشبيه بالتركيب (والفساد) هو انحلال ما اوشبيه بالانحلال وان قيل صكان التركيب والانحلال الاجتماع والافتراق جاز ذلك ايضاً وكل ما كان تركيبه من اجزاء اكثر كان زمان تركيبه اطول و كذلك ما كان انحلاله باجزاء اكثر كان انحلاله في زمان اطول وكل ما كان من هذين ذا اجزاء اقل كان زمانه في التركيب والانحلال اقصر \*

( واقل ما يقع عليه ) التركيب والا نحلال شيئان لان الشيئ الواحدلاتركيب فيه ولا انحلال ولا يجوز التركيب والتحليل الافى الزمان وللزمان بدؤه هو الاول المحض وبدؤ الشيئ غير الشيئ و التركيب والتحليل الذي يحدث لشيئين فقط اعا يكون في الآن المحض والذي يكون لاشياء اكثر من اثنين اعما يكون في زمان وطول ذلك الزمان وقصره يكون بحسب كثرة تلك الاشياء وقلم واجزاء العالم مثل الحيوان والنبات وغير ذلك اعاهي مركبة من اشياء اكثر من اثنين فكونها و كذلك فساد هالاجل الكثرة التي ف اجزائها وبسا شطها في زمان و كل العالم اعماهو مركب الحقيقة من نسيطين وهما المادة والصورة المحضتان فكونه كان دفعة بلا زمان على ما يناو كذلك يكون

( ومن البين ) ان كل ماكان له كون فله لا محالة يكون فساد فقد بينا ان المالم متكونة فاسدة بكليته متكوناه العالم متكونة فاسدة وكونهاوفسادها في زمان و الله تبارك و تعالى الذي هو الواحد الحق مبدع الكل لا كون له و لا فساد \*

- (۱۰) (وسئل) عن الاشياء العاصية كيف يكون وجودها وعلى اي جهة (فقال) ماكان وجوده وبلقه له بوجود شيء آخر فوجوده على القصد الثانى فوجوده بالعرض ووجود الاشياء العامية اعنى الكليات اعا يكون بوجود الاشخاص فوجودها اذا بالعرض (ولست اعنى) قولى هذا ان الكليات هي اعراض فيلزم ان تكون كليات الجواهراء راضا لكنى اقول ان وجوده ابالهمل على الاطلاق اعلى هو بالعرض \*
- (١١) (وسئل) عن مقولة ينفعل وعن الانفعال المذكور فى الكيفية هل هما واحد المعتلفان وان كانا واحدافلم جعلا في موضع جنساعاليا و في موضع آخر داخلاتحت جنس عال آخر \*
- ( فقال ) همامشتر كان عمني و مختفان عمان ( فالذي ) يشتر كان فيه هو العرض على سبيل اشتراك الاسم ( والمعانى ) التي يختلفان فيها هي جميع ماذكر في قاطيفورياس عند وصفه مقولة ينفعل وفي بعض القول في الكيفية ( ثم شرح ) ذلك فقال ان للجو هر مع الكيفية حالا وهو الكون الذي يبتدى فيه من العدم الذي هو مقابل الصورة وينتهى الى الصورة بالقبو ل ( او نقول ) في الجملة انه ينتهى من القوة الى الفعل وذلك السلوك هو ينفعل واذا حصل في الصورة او حصات الصورة فيه فينئذ لا تخلو تلك الصورة من ان تكون امانا بنة فتسمى او حصات الصورة فيه فينئذ لا تخلو تلك الصورة من ان تكون امانا بنة فتسمى

كيفية انفه الية واما سريعة الزوال فتسمى انفه الاتم انه لما وجد ذلك السلوك عاما لا شياء كثيرة جعل جنسا عاليا بعمومه وجعل الانفعال باخرافة الكيفية الله حتى قيل كيفية انفعالية نوعاهن انواع الكيفية \*

( وسئل) عن الاسم المشكك ماهو فقال الاسماء على ضربين (ضرب) منها السماء سميت بها امورلم تقصد بتلك التسمية لمعنى واحد معلوم وهى الاسماء المشتركة المتفقة (والضرب الآخر) اسماء سميت بها امورة صد بتلك التسمية معان معلومة وهى تنقسم ايضا ( قسمين ) قسم منه اسماء لامورة صد بتلك التسمية معان معلومة والمسميات لا تنقدم ولا تناخر فى ذلك المعنى وهى المتواطية اسماؤها وقسم ) آخر اسماء لامور قصد بالتسمية معان معلومة والمسميات تنقدم وتناخر تحت تلك الاسماء وهى الاسماء المشككة مثل الجوهم والعرض والقرة والفعل والنهى والامروما اشبهها \*

( وسئل ) عن العرض كيف محمل على الاجناس التسعة العالية بالتقدم والتأخر (١٧) ( فقال ) ان الكم والكيف هما بذاتيهما عرضان لا يحتا جان في ثبات ماهيتيهما الاالى الجوهر الحامل لهما فقط ( واما المضاف ) مثلا فلان ثبات اينيته (١) القاتكون بين جوهر وجر هر وعرض او بين عرض وعرض اقتاتكون بين جوهر وعرض او بين عرض وعرض مقاجته في ثبات مقاجته في ثبات مقاجته في ثبات خاجته في ثبات خاله الى اشياء اكثر من واحق باسم الاينية من الذى حاجته في ثبات خاله الى شيء و احد فهو في اينيته اقدم واحق باسم الاينية من الذى حاجته الله المساء اكثر \*

(وسئل) عن الجوهر كيف يحمل على الجواهر بالتقدم والتأخر (فقال) ان (١٤) الجواهر الاولى التي هي الاشخاص غير محتاجة في وجودها الى شي سواها (واما الجواهر) الثواني كالانواع والاجناس فهي في وجود ها محتاجة الى

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ولعله عينية فيهوفيما بعده ١٢

الا شخاص فالا شخاص اذاً اقدم في الجو هي بة واحق بهذا الا سم الكليات \*

﴿ وجهة ﴾ اخرى من جهات النظر ان كليات الجواهر لما كانت ثابتة قاءً. باقية والا شخاص ذاهبة ومضمحلة فالكليات اذاً احقباسم الجوهم ية م الاشخاص وفى كلا النظرين تبينان الجوهر يحمل علىما يحمل عليه بالتقد والتآخر فهواذ آ اسم مشكك \*

(١٥) (وسئل) عن اكتساب المقدمات لكل مطلوب كيف بنبني ان تكتسب وفياذ ينبغى ان تنظر ( فقال ) ان لكل مطلوب محمو لا وموضوعا هما ضداه وجزءا والا جزاء التي تحمل على الشيء سبمة (جنس الشيء) و( فصله) وَ( خاصته و (عرضه) (وحده) و (رسمه) و (ماهيته) وهذه السبعة بعينها هي التي توضع للشئ وتحصل من ازد واجاتها عانية وعشر ون ازد واجانم يطرح منها اقتر انان لاجل ان السالبة الكلية تنعكس الى ذا تهافاذا لم تطرح تكون مكررة فيبقى ستة وعشرون اقتراناو ( الازد واج ) مثل ان يقترن محمول بمحمول الموضوع اومحمو ل الموضوع بمحمول المحمول اومحمول المحمول عوضوع الموضوع المحمول بموضوع المحمول اوموضوع المحمول بموضوع الموضوع (فانكان) موضوع المطلوب نوع الانواع فانه لا ينظر حينةًذ في موضوع الموضوع لان موضوعه اشخاص والفياسوف لا يكترث مها ( وانكان) موضوع المطلوب شخصا فانه نبغي ان ينقل الحكم الى نوع ذلك الشخص ثم يرداليه في هذا للوضوع ليتبين منفعة الشكل الثاني اوماصورته صورة الشكل الثانى وذلك انه اذا نظر في مباننات المحمول ومحمولات الموضوع اوعكس ذلك فان هذا هو الشكل الثاني وكذلك انتاج السالبة والموجبة الجزئيتين

الجزئية و هي الموجبة الكلية و السالبة الجزئية و السالبة الكليه و الموجبة الجزئية و السالبة الكليه و الموجبة الجزئية و قد سين في الشكل الا و ل م

- (وسئل) عن هذه القضية وهي قولنا ان الانسان موجود هل هي ذات المحمول املا (فقال) هذه مسئلة قداختلف القدماء والمتأخر ون فيها (فقال) بعضهم انها غير ذات محمول (وبعضهم) قالوا انهاذات محمول «وعندي ان كلاالقولين صحيحان مجهة وجهة (وذلك) ان هذه القضية وامثالها اذا نظر فيها الناظر الطبيعي المذى هو فطن في الامور فانها غير ذات محمول لان وجود الشي ليسهو غير الشيء والمحمول بنبني ان يكون معني يحكم بوجوده و نفيه عن الشيء فن هذه الجهة ليست هي قضية ذات محمول (واما اذا نظر) اليها الناظر المنطقي فلانها الجهة ليست هي قضية ذات محمول (واما اذا نظر) اليها الناظر المنطقي فلانها مركبة من كلتين ها جزءاها وانها قابلة للصدق والكذب فهي بهذه الجهة حات محمول والقولان جميعا صحيحان كل واحد منها مجهة ه
- ( وسئل) عن المتضادات وهل البياض عدم للسو ادام لا (فقال) ليس البياض ( المبعدم للسو اد و بالجملة ليس شئ من المتضادات هو عدم ما للضد الآخر الكن في كل واحد من المتضاد ات عدم الضد الآخر لانه لو لم يكن في كل ضد عدم الضد الآخر لما استحال الجسم من ضد الى ضد ه
- (وسئل) عن مقولة يفعل و ينفعل قال اذا لم عكن ان يوجد احدها (١٨ اللا مع الآخر مثلا انه لا عكننا ان تصور يفعل الامع ينفعل وكيف لا يتصور ينفعل الا مع يفعل فهل ها من باب المضاف ام لا ، لا لا نه ليس كل شي يوجد الامع شي آخر فهمامن باب المضاف

لانا لا نجد التنفس الامع الرئة ولاالنها دالامع طلوع الشمس ولاالمرض الامع الجوهر ولا الجوهر الامع الدمع المرض ولاالكلام الامع اللسان (وبالجلة) ليسشى من ذلك من باب المضاف لكنها داخلة في باب اللزوم واللزوم (منه) ما يكون عرضيا (ومنه) ما يكون ذاتيا فالذا تى مثل وجود النهارمع طلوع الشمس والمرضي مثل مجى عمر وعند ذهاب زيد (ومنه) ايضاً ماهو تام اللزوم (ومنه) ماهو ناقص اللزوم «

- (والتام) هوان بوجد الشي بوجو دشي آخر و ذلك الشي الآخر يوجد ايضابوجود الشي حتى يتكافيا في الوجود مثل الابوالان والضعف النصف «
- (۱۹) (و الناقص اللزوم) هو ان يوجد شي بوجود شي آخر وليس اذاوجد ذراك الشيء الآخر وجد الشيء الاول و ذلك مثل الواحد والاثنين فانه ماوجد الاثنان وجد الواحدوليس اذا وجد الواحد وجد الاثنان لامحالة \*
- (٢٠) (وسئل) عن هذين الجنسين اعنى يفعل وينفعل هلهما يتكافيان في لزوم الوجود عتى اذا وجد احدهما ايهما اتفق وجد الآخر»
- ( فقال) لالانا كثيرا مانجد نفعل ولا يكونهناك انفعال وذلك عتى لا يكونالقابل متهيئاً لقبول الفعل واما متى وجد ينفعل فلا بدمن ان يوجد يفعل و فقال ) السائل اذا كان معنى يفعل هو ان يؤثر و معنى ينفعل هو ان يتأثر فلم لم يجعلها الحكيم تحت مقولة لكنها مما جعلا جنسين عاليين بسيطين ( فقال ) ليس كل الا جناس العشرة بسيطة عند قياس بعضها ببعض و انما هي سيطة عند قيا سها الى ما د و نها \*
- · ( اما البسيطة ) المحضة من هذه العشرة فهي اربعة الجوهم والكم والكيف و الوضع

و الوضم ( فاما يفعل وينفعل ) فها مما يحدثا ن بين ( الجوهر و الكيف ) وه تى واين يحدثان بين ( الجوهروالكم )و (له ) يحدث بين الجوهروالجوهر الطيف به كله او بعصه (والمضاف) يحدث بين كل مقولتين من العشر وبين كل نوعين من مقولة من المقولات العشر فهولذلك داخل منجهة اوجهات في المقولات(ولا نقول) كذلك لانه حينئذ يظن انه نوع من انواع بعضها اوكلما بل نقول ان المضاف يوجد في جميع الا جناس \* ﴿ و سئل ﴾ عن مقولة المضاف هل هي منقسمة الى أنواع ذاتية ام لا وأن ( كانت منقسمة فما أنو اعها (وذلك) اناقسمناه الى ماير جع بعضها على بعض بحرف (ب) والى ما يرجع بعضها على بعض بحرف (١) والى ما يبقى عند الرجوع حرف النسبة واحدا والى ما تبدل فهذه قسمة تحدث عنها انواع في اللفظ لا في المعنى \* ( فقال ) ليس هذه التي عددت با نواع مقولة المضاف على ماظنه بعض الناس و لامقولة الكيف ايضاً منقسمة الىما في كتاب قاطيغور يا سمن الاربعة التي هي الحال و الملكة والقوة و اللاقوة و الكيفيات الا نفعالية والانفعالات و الشكلوالخلقة و لامقولة الكم ايضاً منقسمة الىالمذكورة فى المقولات من المدد. والقول والزمان والسطح والجسم والخط والمكان وذلك انحال الانواع في القسمة بالفصول المقومة غيرهذه الحالة ( ولا الجنس) ينقسم بالقسمة الصحيحة الاالى قسمين فقط ثم كل واحد من القسمين بنقسم الى قسمين آخرين ثم على هذا التربيب الى ان يتعى الى انواع وهذه المد ودة في كلواحدة منهذه المقولات هي اكثرمن ا ننتين \* (والاولى) في مقولة المضاف اذاقسمت ان يقال ان المضاف ما يحدث بين انو اع مةولات عمدة ثم تنضح أنواع المضافات لاعلى همذا السبيل بتمديد فصوله المقومة لانواعها و نحن ذاكرون هذه الفصول في تفسيرنا لكتاب المقولات على ما يحتمله الاستقصآء في ذلك المكتات ان شآء الله تعالى الملقولات على ما يحتمله الاستقصآء في ذلك المكتات ان شآء الله تعالى (٢٢) (وسئل) عن الحركة ما حدها (فقال) ليس للحركة حدلانها من الاسماء المشككة اذهى مقولة على النقلة و الاستحالة و المكون والفسا د و لكن رسمها ان يقال انها خروج ما هو بالقوة الى الفعل \*

( ٣٢) ( وسئل ) عن الحركة هل هي من الاسمآء المشتركة ام هي جنس لتلك المهاني الستة التي بذكرها الحسكيم في قاطيغورياس وان كانت جنسا ففي الاجناس العالية هي \*

(فقال) ليست الحركة من الاسماء المشتركة اذ الاسماء المشتركة لاتقال على بهض المعانى التي تحتمها با ستحقاق اكثر من استحقاق البمض و لا تقديم ولا تأخير والحركة تقال على النقلة باستحقاق ما يقال على الاستحالة (والحكيم) لما وجد الاستحالة وهي تغير يوس للجوهر في كيفيته والزيادة و النقصان هما تغيرا ن يعرضان للجوهر في كيته ووجد النقلة وهي تغير الجوهر في مكانه شبه تلك التغيرات بهذا التغير فسمى الجميع حركة فالنقلة اذا أولى بعذا الاسم وا قدم و هدفه الباقية اشد تأخرا فيه وا قل استحقاقا فهي اذا من الاسماء التي تقال على ما تحتمها من المعانى بتقديم و تأخير وليست هي بجنس الاسماء التي تقال على ما تحتمها من المعانى بتقديم و تأخير وليست هي بجنس المتحتمها اذا لبعض منها في الكيمة والبعض في الاكيفية والبعض في الاين وفيس شيء من الاجناس محوى هذه الاجناس الثلاثة \*

( وسئل) عن المحمول والموضوع المستعملين في كتاب القياس من اي الاسماء ها ( فقال ) أنها من الاسماء المنقولة وذلك ان الفلاسفة لما وجدوا الاجسام يوضع بعضم او يحمل علم البعض نقلوا هذا المعنى الى صناعتهم فسموا الجوهم موصوفا

موضوعاً ومايطراً عليه من الاعراض محمولات (ثم أنهم) لما انشاؤا صناعة المنطق ووجد وا الحكم والحكوم عليه شبيهين بالجوهر و العرض المحمول فيه سموها المحمول و الموضوع من غيران يعتبر فيها الجوهر ولا العرض بل قد يكون جوهم ا وقد يكون عرضا و انما يعتبر في صناعة المنطق الحكم و الحبرو المخبر فقط به

(وستل) عن الفصول هل تكون داخلة تحت المقولة التي يكون منها الجنس ا والنوع اوتكون خارجة عنها ومن مقولة اخرى (فقال) فصول كل جنس وكل فوع هي لا محالة د اخلة تحت المقولة التي فيها ذلك الجنس وذلك النوع والذي يوهمك ان الفصل قد يكون من مقولة اخرى سوى المقولة التي منها الجنس والنوع هو أنك وجدت التغذى مثلا والنطق في الجوهم فظننت انها فصلان في الجوهم وهما في ذاتها عمضان وليس الامم كاظننت وذلك ان الفصل في الجوهم وهما في ذاتها عمضان وليس الامم كاظننت وذلك ان الفصل في الجوهم والغاذي والناطق لا النطق والاغتذاء هو الغاذي والناطق لا النطق والاغتذاء هو الغاذي والناطق الالنطق والاغتذاء هو الغاذي والناطق الالفيل والمنطق والاغتذاء هو الغاذي والناطق المناطق والمنطق والمنطق والمنطق والمناطق و

( ولمل ظانا ) يظن ان الناطق والغاذى هما نوعان وليس الآمركذلك بل النوع هو الجسم الغاذى هو الجي الناطق ومن سمى النوع الذى هو الحي الناطق باسم الناطق وحده فاغا ذلك على السبيل الذى اذكره وهو الن الانسان الذاصادف نوعامن الانواع وارادان يعبر عنه و عيل الى الا ختصار عبر عن جملته لا بالحدكله لكن بالقصل الا خرير الذى هو المقوم لذلك النوع فلهذا الشأن ما قعم الاشكال م

(وسئل) عن المساوى وغير المساوى هل خاصة للكم والشبيه وغير الشبية (٢٦ هل خاصة للكم والشبيه وغير الشبية (٢٦ هل خاصة للكيفية ( فقال ) الاولى عندى انجلة هذا القول ليس هو خاصة لواحد من تينك المقولتين اعنى الكم والكيفية لان الخاصة انما تكون شيئا

واحداكالضحك والصهيل والجلوس وغيرها الا اناذا رسمنا الرسم وهوقول يمبرعن الشئ بمالا يقوم ذاته خاصة فان كل واحد من المساوى وغير المساوى هو خاصة للكم وكذ لك كل واحد من الشبيه وغير الشبيه خاصة للكيف وجملة قولنا مساو وغير مساو هورسم للكم وجملة قولنا شبيه وغير شبيه وسم للكم في المساو هورسم للكم وجملة قولنا شبيه وغير شبيه وسم للكيفة \*

(۲۷) (وسئل) عن مقولة (له) ومارسم به ان النسبة التي بين الجوهر وبين ما يطف بكله او ببهضه و بيتقل بانتقاله هل هورسم صحيح و بحميع ما يدخل تحتهذه الملقولة (فقال) هورسم صحيح و اماقوله له علم وله صوت وله لون فانهذه الملفظة اعنى له هو اسم مشترك باشتراك ما ينسب كل شيء للجوهر الى الجوهر له ومقولة له من بين هذه هي النسبة التي تثبت بين الجوهر وبين ما يطيف به كله او بعضه من الخاتم و النمل و اللباس وهي من الاجناس الستة التي توجد ممانيها حادثة بين الشيئين مثل المضاف و مثل الابن و مثل متولة له ) اعنى وجود الصوت و العلم و اللون و غير ذلك فهي بحقائقها من مقولة الكيف اومن مقولة الحرى لا نقال به \*

﴿ وبالجملة ) فان الحكيم لما يحث عن حقائق الاه و را لموجودة وجد همذاجو هم الأعراض قا عما لذاته تطرأ عليه الاعراض وتبطل عنه وهو باق فوضه ما ملاعراض ثم يحث عن الاعراض كم اجناسها فوجد الجوهر ذا مقدار ما فعل ذلك العرض كاوصيره مقولة تم وجد للجوهر اجزاء لا تنغير من بعضها الى بعض مثل ماان له لوناوله علما وله قوة وله انفما لا وله فضيلة وله خلقا وله شكلاوكل شخص من الجوهريشبه شخصا آخر في واحد مماذكرناه ولا يشبه فجمل شخص من الجوهريشبه شخصا آخر في واحد مماذكرناه ولا يشبه فجمل ذلك ايضا جنساوه و الكيف وصيره مقولة تم وجد الجوهر الواحد ينسب الى ذلك ايضا جنساوه و الكيف وصيره مقولة تم وجد الجوهر الواحد ينسب الى

يوهم آخر باسم او لفظ اذ الفظ به يتحد بالجوهم جوهم آخر و يورف عمر فته حتى يصير هذا الجوهربا تحاد ذلك الجوهر الآخر به في ذلك اللفظ ذلك الشيء الذي عبر عنه مثل الاب والابن والصديق والشريك والمالك وغيرها بغل ذلك ايضا جنساوهو المضاف وصيره مقولة تموجد الجوهر في زمان عن يسئل عن زما نه فيد ل على ذلك الزمان الذي كان فيه ذلك الجوهي فجمله جنسا أيضا وصيره مقولة ثم وجد الجوهم ايضا في مكان مايسئلءن مكانه ويجاب عنه عايستدل به عليه في مكانه فجعله جنسا ايضا وصيره مقولة اين تم وجدالجوهر ايضافي نصبه باوضاع مختلفة حتى ان بعض اجزائه في مواضع من مكا نه المطيف به في وضع واحد فتتغير و تبدل امكنة تلك الاجزاء في وضع المخر فحمل ذلك المنى ايضاجنسا وصيره في مقولة الوضع تم وجد الجوهر بؤرفي بعض الجواهرالى هي غيره بالشخص فصير ذلك المعنى ايضاجنساو جعله مقولة يقعل ثم وجدالجوهم ايضايتاً ثرعن غيره فجعل ذلك ايضاجنسا آخروصيره مقولة نفعل ثم وجدالجوهر ويطيف به كله او بعضه جوهر آخر متقل بانتقاله بغمل هدد اللعني ايضا جنساو صيره مقولة له على ان الخاتم الذي في اصبع الانسال اواللباس الذي هو لابسه اذا نظر الميه من حيث هو ملك له فهو عدَّ لك المعنى من مقولة المضاف وأما من حيث يحيـط ببعضه أ و بكله ويتقل با نتقاله فهو من مقولة له فهذه هي الاجناس العشرة \* ﴿ وَ سَيْلَ ﴾ عن الادلمة هل يسكافأ حتى يو جمد للشيء و نقيضه د ليل قوي (٨

يكو ندليل الشيء في القوة والصحة كدليل نقيضه ام لا \*

﴿ فَقَالَ ﴾ هذه مسئله اذا احِبت بالامطلقا او بنع مطلقافان ذلك غير صواب ﴿ والاولى ) إن نقسم الامورونظرهل هي في ذلك المني بحكم واحدام هي عنافة الحكم (فنقول) ان الامور مهاضر و ربة و مها ممكنة ولا يوجد الامور قسم الث وجميع الامور مبناها على احد هذين وهي كاها محصورة بهذين فاي شيء كان من جلة الممكن فان مبنى القول فيه على المشهور ات والمقنعات و الظنون الحسنة والتقليدات و ما يشهها مما هو في خبر الممكن وفي مثل هذه قانه ليس من المحال ان تتكأفأ الادلة عتى يوجد دليل الشي والحجة على اثباته في القوة و الصحة والحس بالمكان الذي يو از به ويكافيه دليل نقيضه والحجة عليه واما ما كان من المسائل و المعلوم من حيز الضرورة فان مبناها يكون على الامور التي توجد ضرورة اولا توجد ضرورة وحيننذ يكون دليل الشيء صحيحا و قويا وكذاك الحجة عليه واما الدليل على نقيضه فو اهيا و باطلا ضميغا ه

- (۲۹) (وسئل) عن التصور بالفعل كيف يكون وعلى اي جهة وهل هو ان تصور بالفعل هو بالفعل الشيء الذي هومن خارج على ماهو عليه (فقال) التصور بالفعل هو ان يحس الانسان بشيء من الامور التي هي خارجة النفس و يعمل المقل في صورة ذلك الشيء و يتصوره في نفسه على ان الذي هو من خارج ليس هو بالحقيقة مطابقا لما يتصوره و الانسان في نفسه اذ المقل الطف الاشياء عما يتصوره فيه اذا المطف الصوره
- (٣٠) (وسئل) عن عصول الصورة في الشي على كم توع بكون (فقال) ان حصول الصورة في الحس الصورة في الحسي بكون على ثلاثة انواع (احدها) حصول الصورة في الحسم (والآخر) حصول الصورة في الجسم في الحسول الصورة في الجسم يكون بالا نفعال وهو ان يحصل صورة الشي في شيء آخر خارج عنه تقبول منه لها مثل الحديد الذي يدنى من النارفتحصل في شيء آخر خارج عنه تقبول منه لها مثل الحديد الذي يدنى من النارفتحصل

فيه صورة الناروهي الحرارة و ذلك لقبوله لهاحتي يصير حاملا لهاوهي محمولة فيه و يصد رعمه بناك الصورة ماكان يصدر عن صاحب الصورة اويشبه مذلك الذي كان يصدر \*

( واما حصول )الصورة في الحس فهو ان تحصل صورة الشيء في الحس لا بالفعال من الحس بها لكن يتصورها بالحال التي هي عليهامن ملابستها للهادة وغيرة لك من الاحوال ( و اما حصول )الصورة في المقل فهو ان تحصل صورة الشيء فيه مفردة غير ملابسة للهادة لا بتلك الحالات التي هي عليها من خارج لكن بتغير تلك الحالات ومفردة غير مركبة لامع موضوع ومجردة عن جميع ماهي ملابسة ه

(وبالجملة) قان الاشياء المحسوسة هي غير المعلومة والمحسوسات هي امثلة المعلومات ومن المعلوم ان المثال غير المعثل فان الخط البسيط المعقول الذي هو طول بلاعرض وطرف السطح الذي يتوم طرفا للجسم غير موجود مفرد ا من خارج لكن ذلك شيء يعقله العقل وقد يظن ان المعقل يحصل فيه صورة الاشياء عند مباشرة الحس للمحسوسات بلا توسط وليس الامر كذلك وذلك ان ينها وسائط وهو ان الحس مباشر المحسوسات فيحصل صورها فيه ويؤدي الى الحس المشترك حتى تحصل فيه فيؤدي الحس المشترك الى التخيل والتخيل الى التميز ليممل التميز فيها عنده ها الى التميل فيحصلها العقل عنده ها

(وسئل)عن الاشياء التي يحتاج اليهافي تعريف المجهولات وكم هي تلك (٣١) الاشياء (خقال) ابن اقل ما يحتاج في تعريف المجهول هو شيئان صعلو مان ( بل اقول ) انه لا يمكن ان نعلم مجهولا باقل ولابا كثر من شيئين معلومين

على الاستقصاء والتحصيل وذلك ان الذي يقدم ثلاثة معلومات واكثر لتعريف مجهول واحد فأنه إذا استقصى النظر فيها فان احد تلك الثلاثة لا يخلو من ان يكون فضلا في تعريف ذلك المجهول حتى لو اسقط كان ذلك المجهول مملوما عن المعلومين الباقيين اويكون ذلك الثالث لازما عن ذب ك المعلومين فيسقط احد ذينك الباقيين ويبقى احدها مع هذا الثالث في صورة تعريف فيسقط احد ذينك الباقيين ويبقى احدها مع هذا الثالث في صورة تعريف فيلك المجهول والشيء لا يتبين منه مجهول \*

# ﴿ فصل ﴾

(القوى) والملكات والافعال الارادية التي اذا حصلت في الانسان عاقت عن حصول الغرض المقصود بوجود الانسان في العالم هي الشرور الانسانية والقوى والملكات والافعال الارادية التي اذا حصلت في الانسلاكات اسبابا لحصول الغرض المقصود بوجود الانسان في العالم هي الخيرات الانسانية فهذا حد الخير والشر الانساني \*

﴿ وحد ارسطاطاليس ) اياهما في كتاب الخطابة (فقال )الخير هو الذي يؤثر ذاته و انه هو الذي يتشو قه الكل من ذوى الفهم و الحس و الحس و المسرو و المسرو و المسرو و المسرو و المسرو و الحس ( و المسرو و

## ﴿ فصل ﴾

(الفرق) بين الارادة والاختيار ان الانسان قدية دم فيختار الاشياء المكنة وتقع ارادته على اشياء غير ممكنة مثل ان الانسان يهوى ان لا يموت والارادة اعم من الاختيار فان كل اختيار ارادة وليس كل ارادة اختيار \*

#### و فصل کھ

(حدا رسطاطاايس النفس فقال انها استكمال اول لجسم طبيعي آلي ذي حيوة حيوة بالقوة (وقال) الجوهر على وجهين جوهرهيو لاني وجوهر صوري والجسم على ضربين جسم طبيعي جسم صناعي فالاجسام الطبيعية على قسمين (قسم) له حيوة كالحيو ان و (قسم) ليس له حيوة كالاسطقسات و (الجسم) الصناعي كالسرير والثوب وما بشبهها \*

## فصل کھ

(الاسطقسات) مبادى الجواهر المركبة من الاسطقسات وهي النا و الهواء و الماء والارض والجواهر المركبة من الاجسام الطبيعية والهناعية (والاسطقسات) بسائط عند الجواهر المركبة لانها مباد لها والهيولي أخر الهويات واخسها ولولا قبوله للصورة لكان معد ومابالفعل وهو كان معدومابالقوة فقبل الصورة فصارجوهم اثم قبل الحرارة والبرودة واليبوسة والرطو بة فصارا سطة ساثم تولد منه صنوف المواليد والتراكيب \*

# م فصل کھ

(الافلاك) كلهامتناهية وليس وراء هاجوهم ولاشئ ولاخلاء ولاملاء والد ليل على ذلك انهاموجودة بالفعل وكلماهو موجو د بالفعل فهومتناه ونولم يكن متناهيا لكان موجود ابالقوة فهذه الاجرام الساوية كلها موجودة بالفعل لاتحتمل زيادة واستكمالا

(وحكي) عن افلاطن اوسقراط آنه كان يتحن عقول تلامذته فيقول لوكان الموجود غير متناه و جب ان يكون بالقوة لابالفعل \*

(سئل) عنه منى قولهم العلم بالاضدادو احدهل تصح هذه القضية املاوان (٣٧) صحت فهن اي جهة تصح (فقال) هذه مسئلة جدلية والمسائل الجد لية من حيز الممكن على الاكثروكل ماهو من هذا الحيز فانما ينظر فيه من جهة و جهة

وكل ما ينظر فيه من جهات مختلفة فأن الحدكم الوائحد يصبح في بعض تلك، الجهات ونقيض ذلك الحدكم يصح ايضافي جهة اخرى \*

(فن نظر فيهذه) المسئلة النظرفيذ وات الضد ين فليس العلم بها واحدا وذ الت ان العلم بالسواد غير العلم بالبياض والعلم بالعادل غير العلم بالجائز (واما من نظر) في الضد من حيث هو ضد لضده فانه حينئذ يصير نظره في بعض المضا فات اذالضدمن حيث هو ضد لضده هو من باب المضاف والمضافان العسلم بها و احد وذ لك انه لا عكن ان يعرف احد المضافين على التحصيل حتى يعرف الذي اليه يضاف على التحصيل فن هذه الجهة يكون العلم بالضد بن و احد ا \*

(و بعض الناس) ظنو امدى قو لهم العلم بالضدين واحد هو ان العلم الذى يعلم الضد الواحد فبذلك العلم بعينه يعلم الضد الآخر (يعنون) قو لهم ان العلم من العلم بجميع الاشياء (ولوسئلوا) لا تقولون ان العلم بالمضافين واحد والعلم بالنقيضين واحد والعلم بالمقيضين واحد والعلم بالمقيضين واحد والعلم بالمقالوا) اف التباين الذى بين الضد بن اشد التباينات و اذا صح الحكم في الا بلغ صح فياد و نه (وهذا) عندى ضعيف والاول اصح \* (والمتقابلان) هما الشيئان اللذان لا عكن ان وجد افي موضوع واحد من جهة واحدة في وقت واحد والمدم والملكم مثل العمى والبصر والموجبة والهمالية مثل الزوج والفرد والعدم والملكم مثل العمى والبصر والموجبة والهمالية (و الكليات) ضربان ضرب يعرف من موضوعاتها ذوا بها ولا تعرف من موضوعات اخر اشياء نقارجة عن مرف من موضوعات اخر اشياء نقارجة عن تعرف من موضوعات اخر اشياء نقارجة عن الموسون عاصلا شياء نقارة و تعرف عن موضوعات اخر اشياء نقارجة عن الموسون عاصلا شياء نقارة والها و من موضوعات اخر اشياء نقارة عن عاصلا شياء نقارة والمولاية والموسون عاصلا شياء نقارة والموسون والمو

ذ واتما

ذواتهاوهو كل العرض الذى هو في موضوع وعلى موضوع (والاشخاص) ضربان (ضرب) لا تعرف من موضوعاتها ذواتها ولاشي خارج عن ذواتها وهو شخص الجوهر الذى لا بقال على موضوع ولا في موضوع واشخاص الجواهر الذى لا بقال على موضوع ولا في موضوع واشخاص الجواهر التي بقال انها جواهر الولوكلياتها جواهر بلان اشخاصها واشخاص الجواهر التي بقال انها جواهر اذكانت اكمل وجودا من كلياتها من قبل انها احرى ان تكون مكنفية بانفسها في ان تكون موجودة \*

( و احرى ) ان تكون عيد مفتقرة في وجودها الى شي آخر اذكانت غير محتاجة في قوامها الى موضوع اصلا وانها ليست في موضوع ولا

ر وانواع ) الجواهن الاول احرى ايضاً على هذا المثال ان تكون جواهن (وضرب) لا يعرف عن موضوعه ماهو خارج عن ذاته وهو شخص العرض والعرض المذكور في هذا الوضع اعم بما تقد مذكره في (ايساغو جي) فال ذلك جنس وما تقدم ذكره نوعان له وكل قضيتين متقابلتين اما شخصيتان معا واما مهملتان معاواما متضادتان والمتضادتان والمتضادتان والمتضادتان معاواما متضادتان والمتضادتان والمتضادتان والمتضادتان الصدق والمكنة وسائرها يكون (١) جميعا في المكنة والتي تحت المتضادتين تصدقان في المكنة وسائرها تقسيان الصدق و الكذب في جميع الجهات وتقابل الموجبه والسالبة اعم من تقابل المتضادتين لان المتضادتين لا يقتسان الصدق و الكذب مالم يكن موضوعها موجودا وتقابل الايجاب والسلب تقسيان الصدق والكذب ما موضوعها موجودا وتقابل الايجاب والسلب تقسيان الصدق والكذب وان لم يكن موضوعها موجودا وتقابل الايجاب والسلب مثل قواك زيد وان لم يكن موضوعها موجودا وتقابل الايجاب والسلب مثل قواك زيد وان لم يكن وتقابل وتقابل الانجاب والسلب مثل قواك وتعابل

(۱) لعله تكذبان جميعا ۱۲

الوجبات التي محمولاتها اضداد مثل قولك زيد ابيض زيد اسود هذا المد زوج هذا العد د فرد واذا كانت القضايا التي محمولاتها اضداد لا تخلومن المرين او امور محدودة كانت قوتها قوة الموجبة والسالبة كقولنا كل عدد زوج فهو يصدق حتى تصدق الموجبة والسالبة و يكذب حتى يكذب فاذاً ليس ينبغي ان يجمل المطلوبات موجبات محمولاتها اضداد بل النقائض ولا ينبغي ان يوجد في القياس الخلف\*

(اللهم) الا ان يضطر الى ذلك فيستعملها اذا كانت قوتها قوة الموجبة والسالبة المتقابلتين بان تكون فيها الشرائط التي ذكر ناها على مثال مايوجد في الهند سة كقولنا هـ ذا اما اكبرا و اصغرا ومساو وللاسهاء غير المحصلة ثلاثة معان \*

(الاول) منها معنى المدم مثل فلان جاهل وفلان ا عمى \* (والثانى) اعم منه وهورفع الشئ عن امر موجود شأن ذلك المرفوع عنه ان يوجد فيه اوفي نوعه اوفى جنسه اما باصظر ار او بامكان كقولنا عدد لازوج فانه امجاب معدول \*

( والثالث ) اعممن هذا وهو رفع الشيء عن امر موجود و ان لم يكن من شأن الشيء ان يوجد فيه اصلالا في كله ولا في بعضه كقوله في الله سبحانه انه لا مائت وفي السهاء لا خفيف ولا ثقيل و إي امر حمل عليه اسم غير محصل فينبني ان يوجد ذلك الا مر موجود ا واي امر كان موجود ا وسلب عنه شيء كانت قو ذذلك الشيء قوة انجاب معدول ولا فرق في العبارة عنه بين ان نجمل سلبا او انجابا معدولا فان اتفق في امر ما وجد ان يسلب عنه شيء و يكون موقعه موقعا عتنع ان يصير قياسافله ان يغيره في جمله انجابا معدولا حتى يطرد القياس موقعا عتنع ان يصير قياسافله ان يغيره في جمله انجابا معدولا حتى يطرد القياس

الأكأن سالنا عن سقر اط هل هو حكيم وهل هو موجود كان ولاحكيم كقولنا ليس بحكيم واذا لم يكن سقر اط موجود افليس ان يقول سقر اط لاحكيم وهذا الذي قلنا اصل عظيم الفناء في العلوم واغفا له عظيم المضرة فينبغي ان يعتني به فير تاض فيه والسلب اعهم من صور غير المحصل لان السلب يشتمل على رفع عاشاً نه ان يوجد فيه وما لا يوجد فيه والاسم الغير المحصل هو رفع الشيء عماشاً نه ان يوجد فيه واناهذا الحائط عالم وهذا الحائط ايس بمالم يقتسم الصدق والكذب \*

﴿ اماقولنا ﴾ هذا الحائط عالم اوانه جاهل لا يقتسم الصدق والكذب فان السلب هورفع الشيءعما يمكن وجوده فيه وعما لايمكن والاسم غيرالمحصل هو رفع الشئ عما شانه ان يوجد فيه و التمثيل أنما يكون بان يوجد اويملم اولاان شيئًا موجود الامر جزئي فينتقل الانسان من ذلك الامر الى امر جزئي شبيه بالاول فيحكم به عليه واذا كان الامر ان المرئيان يعمهما المعنى الكلي الذى منجهة وجد الحكم في الجزئي الاول وكان وجود ذلك الحكم في الاول اظهر واعرف وفي الثانى اخنى فالاولله مثال والثانى ممثل بالاول وحكمنا بذلك عايه عثل الثاني بالاول ومثال الجسم هو الحائط وفلان وفلان والحائط كون فالجسم مكيون والسهاء جسم والجسم مكون فالسهاء مكونة \* ﴿ وقد يكون القياس، مقدمات كثيرة مثل قواك كلجسم، وألف وكل مؤاف مقارن لحدث لاينفك منه فاذآ كلجسم مقارن لحدث لاينفك منه وكلمقارن لمرض لا ينفك منه فهومقارن لمحدث لاينفك منه فاذآ كلجسم مقارن لمحدث لاينفك منه وكل مقارن لمحدث لاينفك منه فهو غير سابق للمحدث فاذآ كل جسم غير سابق للمحدث وكلما هو غير سابق للمحدث فوجوذه مع وجوده فاذآكل جسم فوجوده مع وجود المحدث وكلما وجوده مع وجود المحدث فوجوده بعد لاوجوده وكلماوجود بمد لاوجوده فهوحادث الوجوذفكل جسم هوحادث الوجودوالمالمجسم فاذا العالم محدث \*

﴿ وَالْقِياسُ) عَلَى طريق الجدل ردك الشي الى المشارك له في علته لتحكم له عثل حكمك الذى اوجبته له العلة وهذا هو التمثيل بمينه ه

تم طبع هذه المرسالة بعونه تعالى شأنه في اول رسع الاول سنة (١٣٤٤) هجرية عطبة مجلس دائرة المعارف النظامية في عهد حضرة اللك المعان السلطان ميرعمان على خان سلطان العلوم لدام الله سلطنته واعلى كلمته

#### سي تنبيه كا

اله لم محضر لدينا وقت تصحيح هـذه الرسالة غير نسختين وهما على ما فيهما من كنرة المااب وتشويش المطالب كالواحدة ملا ينها من كال الاثتلاف وعدم الاختلاف فانعشر الواقف علما على بعض الاغـلاط -فنرجو ه عدم المؤ اخذة وهو المأمول و المذر عند كرام الناس مرال \* و الحمد لله و صلى الله على محمد و آله واصحابه سر اجمعین آمین



77777 777



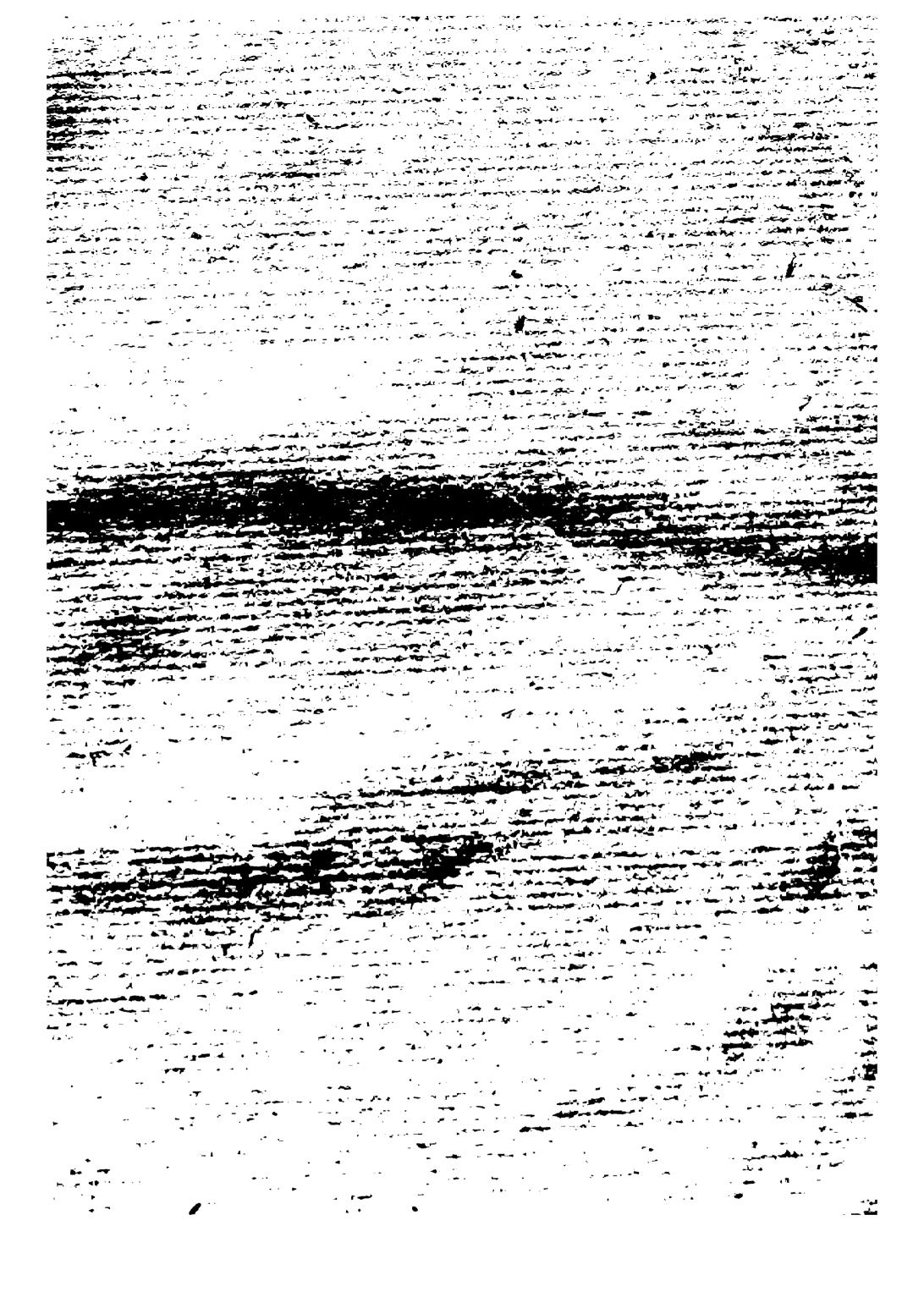

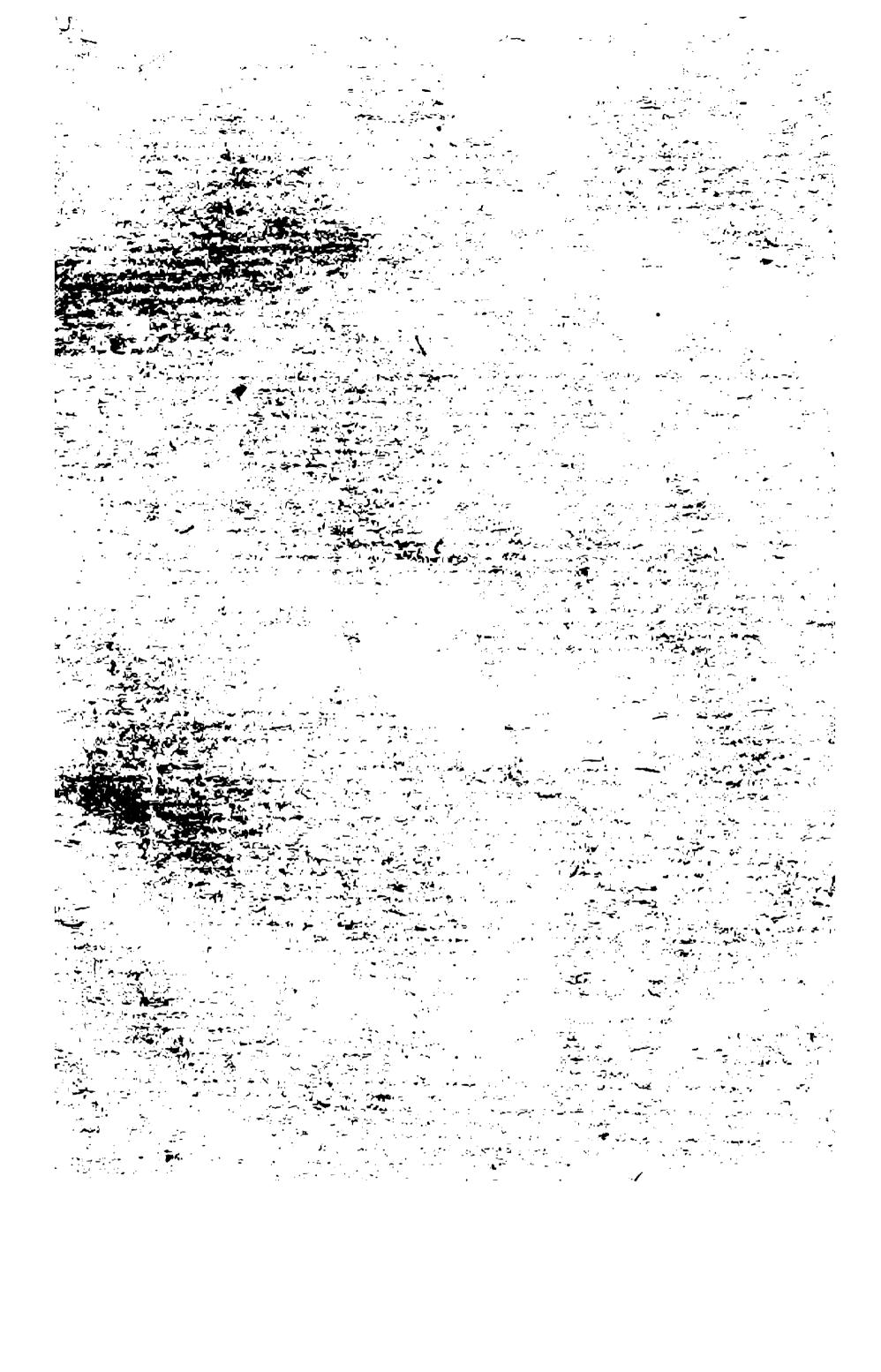



---

> • •

•

.

